## وقف لله العابي

# أوضح المِسَالِكِ فَ الْمُنَاسِلُونَ اللَّهِ ال

تأليف عَالِع زِيرُ المِسْلِمِ النِّسِلِمَانُ عِبْدِيرُ المِسْلِمِ النِّسِلِمَانُ

المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

طبع على نفقة من يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا وغفر له ولوالديه ولمن يعيد طباعته أويعين عليها أو يتسبب أو يشير على من يؤمل فيه الخير أن يطبعه وقفاً لله تعالى يوزع على إخوانه المسلمين.

الطبعة الثانية عشر سنة ١٤٠٣ه

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

## وقف لله تعالى

ومن أراد طباعته ابتغاء وجه الله تعالى لا يريد به عرضاً من الدنيا فقد أذن له وجزى الله خيراً من طبعه وقفاً أو أعان على طبعه أو تسبب لطبعه وتوزيعه على اخوانه المسلمين فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الحير والرامي به ومنبله) الحديث رواه أبو داوود وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله)

الحديث رواه مسلم

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

## ( وقف لله تعالى ) بسسامندالرحمن الرحيم

إِن الحَمدَ للهِ نَحْمَدُهُ و نَسْتَعِيْنُهُ و نَسْتَغْفِرُهُ و نَتُوبُ إِليهِ وَنَعُودُ اللهُ وَنَعُودُ الله مَن يُهدِهِ الله وَنَعُودُ الله مَن يُهدِهِ الله وَلا مُضِل لَه و مَن يُضَلَلُ فلا هَادِي له ، وأشهدأن لا إِله إلاالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

و بعد ُ فَهَذَا مَنْسَكُ جَامِعُ لِكَثيرِ مِن أَحَكَامِ الْحَبِي وَالْعُمْرةِ وَمُحَتَّوِياً على كثير مِن آدابِ السَّفَرِ مِن حِين يُريد السَّفَرَ إلى أَن يَرجعَ إلى محلِهِ مُوَّضحاً فيه مَا يَقُولُهُ ويَفْعلهُ السَّفرَ إلى أَن يَرجعَ إلى محلِهِ مُوَّضحاً فيه مَا يَقُولُهُ ويَفْعلهُ جَمَعْتُهُ مِن كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَيْنَبَغي لِمَنْ صَحِبَهُ أَن يَقْرأُه على أصحابِه ورُفَقائِهِ في طريقِهم لِلْحَج والعُمرةِ لِيَسْتَفينَد ويُنفِعَ: هذا وأسألُ الله العلى العَظيم الحي ويُفِيدَهُم عَينتَفعَ ويَنفِعَ: هذا وأسألُ الله العلى العَظيم الحي

القيوم بديع السموات والأرض الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفوا أحد ذا الجلال والاكرام ماللك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويدل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير أن ينفع به نفعا عاما من قرأه ومن سَمِعه وصلى الله على عمد وعلى آله وصحبه وسلم .

(عبد العزيز المحمد السامان) غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين اللهم صل وسلم على محد وآله

#### ( وقف لله تعالى )

#### باب الحج والعمرة

إعلم وفقنا الله وإيّاك وجميع المسلمين أنّ الله جلّ وعلا شرع الحج إلى بيتِه الحرام وأمر المسلمين بالاجتاع عند بيته وفي المشاعر المعظمة ليؤدوا واجباً عليهم وما أمرهم بأدانه ولينتفعوا من هذا الاجتاع العام للمسلمين في تقوية دينهم وإصلاح دنياهم في قوّتهم واتّحادهم قال تعالى ليشهدوا منافع فم قفيه يحصل التعارف بين المسلمين وتقوى الصلات والروابط بينهم وليقوم كل منهم بما يجب عليه من النصل والإخاه بينهم فيالها من فرصة تمينة ومناسبة عظمى لا والإخاه بينهم فيالها من فرصة تمينة ومناسبة عظمى لا تعمل لغير المسلمين أفرصة تمينة ومناسبة عظمى لا تعمل لغير المسلمين أفرصة المينة المنامين في وقت

وَاحِدٍ وَفِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَلْتَقُونَ فَيه مِن جَمِيعِ أَفْطَارِ الأَرْضِ.

قال تعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل قدم عميق يدفعهم الايمان ويجدوهم الشوق وتقودهم الرغبة فيا عند ربهم من الخير والمغفرة وقد وردت آيات وأحاديث متعددة بأن الحبح أحد أركان الاسلام ودعائمه وقواعده وأجمع المسلمون كلهم على ذلك إجماعاً ضرورياً قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سَمِعتُ رسولَ الله عَنهما قال سَمِعتُ الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقعام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.

وثبت في الصحيحين عـن أبي هـريرة عبد الرحـن بن

( وقف لله تعالى )

صخر رضي الله عنه قبال : قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن حَجَّ هذا البيت فلم يَرفُثُ ولم يَفْسُقُ خَرَجَ مِن دُنُوبه كَيْومَ وَلدَتهُ أَنَّهُ .

الرفثُ قيـلَ الجـماعُ وقِيلَ اسمْ لِكُلُّ لَعْـوِ وخنىً وفُجُورِ ومُجُونِ ونحوِ ذلك .

والفِسْقُ الخروجُ عن الطاعةِ : وقيلَ المعاصِي ومّما جاء في فَضْلِهِ والتَّشويِقِ اليه ما وَرَدَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العُمرةُ إلى العُمرةِ كفارة للا بَيْنهما والحجُ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة متفق عليه.

وعن أبي هريرة قال: سُيْلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أيُّ العملِ أفضلُ قال: إيمانُ بالله ورسُولهِ قيلَ ثم ماذا قال: الجهادُ في سبيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذا قال: خجُ مَبرور مُتفق عليهِ والحجُ وإجبُ على الفورِ في حق مَن اجتَمَعت فيه شروطُ وُجوبهِ وتأتي إنشاء الله.

وعن أبي هريرة قـال: خطبَنا رسولُ الله ﷺ فقال

أَيْهِا ٱلنَّاسُ قَد فَرضَ اللهُ عليكم الحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجِلُ أَكُلَّ عَامِ يَارِسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حتى قالها ثلاثاً فَقَالَ النبي عَيَّالِيَّذِ لو قلت نعَم لوَجَبَت ولما استطعتم رواه أحمد ومسلم والنسائي .

وعن ابن عباس قـال خطبنا رسول الله على فقال أيا الله على فقال أيا الناس كُتِب على كم الحج فقام الأقرع بن حاس فقال أني كل عام بارسول الله فقال لو قلتما لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعُوا . الحج مَرة فمن زادَ فهو تطوع رواه أحمد والنسائي والدارمي .

وعن على رضى الله عنه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِيْةُ مَن مَلكَ رَاداً وَراحِلةً تُبلّغَهُ إلى بَيْتِ اللهِ ولم يحُجَّ فلا عليهِ أن يَمُوتَ يَهُودُواً أو نصرانياً وذلكَ أن الله تبارك وقعالى يَقُولُ وللهِ على الناسِ حِجُّ البَيْتِ من استطاعَ اليه سبيلاً رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب.

ورَوى سَعيدٌ في سُنَيهِ عَن عُمَرَ بنِ الخطابِ أَنهُ قَال لَهُ قَال لَهُ مَمْتُ أَن أَبِعَثَ رَجَالًا إِلَى هَذُهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا

#### ( وقف لله تعالى )

كُلَّ مِن لَهُ جِـدَةٌ ولم يَحُبُّ فَيَضرِبوا عليهم الجزية ما همُ بُسْلِمِين ما هُمْ بُسْلِمِين .

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيْظِيْ مَن أراد الحج فَلْيَتَعجَّل رواه أبو داوود وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَيْظِيْ تابعُوا بَينَ الحج والعُمْرة فا نها بين الحج والعُمْرة والدُنوب كما يَنفي الكبير خبَث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي والنسائي وعن أبي رَزِين العُقيلي أنه أتى النبي مي والنسائي وعن أبي شيخ كبير لا يَسْتطيعُ واعْنور عن الحج ولا العُمْرة ولا الظعْن قال حُج عن أبيك واعْنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن محيح.

وعن ابن عباس قال: قال رسُول الله ﷺ إِن عُمرةً في رمضانِ تَعْدِلْ حَدِّ مَتْفَق عليه والله أعلم وصلى الله على محمد .

#### ٧ - (فصل)

وشرُوط وجوبه الاسلام والحرَّيَّة والبلوغ والعَقَلُ والاستطاعة وتزيد المرأة شرطاً سادساً وهو وجود تحريمها وهو رَوجُها أو من تَحْرُمُ عليه على التأبيد بنسب أو سبب مُبَاح و نَفَقَته عليها فَيُشترَطُ لها ملك زاد وراحلة بآلتهما لها ولحريها وأن يكون المركوب وآلتُه صالحاً لهُما.

ولا يَلزمُ المَحْرَمَ إِذَا بَذَلَتِ له الزَادَ والمركوبِ السَّفَرُ مَعْهَا فَانَ شَاءَ مَاعَدُهَا عَلَى قَضَاءِ هَذَا الوَاجِبِ لِقُولُهِ تَعَالَى وتَعَاوِنُوا عَلَى البَّرِ وَالتَّقُوى وَإِنَّ امْتَنَعَ كَانَتُ كُمْنَ لا مُحرَمَ لها فلا وُجُوبُ عليها.

ولا يَمنعُ الزوجُ زَوْجَتهُ مِن حَجِ فَرضِ كُلَت شُرُوطُهُ كَبَتُ كُبَتُ مُرُوطُهُ كَبَتْ كَبَتْ الواجِبَاتِ ويُستَحَبُ لها السَيْئذا نه وإن كان غائباً كتبَت لهُ فإن أذِنَ لها وإلا حَجَّت بمخرَم وإن لم تَكمُل الشُرُوطُ فلهُ مَنْعُها وإن أيسَتُ مِن المخرَم اسْتَنابِتْ مَن يَفْعَلُ النَّسُكُ عَنها كَكِبِيرِ عاجِزِ وإن حَجَّتُ الْمِراةُ بِدُونِ تَحْرَم خَرُمَ حَرُمَ عَنها كَكِبِيرِ عاجِزِ وإن حَجَّتُ الْمِراةُ بِدُونِ تَحْرَم خَرَم خَرُمَ

#### ( وقف شه تعالی )

وأُجْزَأُ وإِنْ مَاتَ تَحْرَمُهَا الذي سَافَرَتُ مَعَهُ بالطريقِ مَضَتُ فِي خَجِّهَا وَلَمْ تَصِرُ تُحْصَرَةً .

والاستطاعة في حق الجميع مُلكُ زاد يَحْتَالُجه في سَفَرِهِ خَهَاباً وإياباً مِن مأكول ومَشرُوب وكسَوة ومُلك وعَائد لأنهُ لا بُدَّ منه ولا بَلزُمُه حُمَّلهُ مَعَهُ إِن وَجَدَه بِشَمنِ مِثلهِ أَو زائداً عليه يَسيراً بالمنازلِ في طريقِ الحاج لحصُولِ المقصودِ ومُلكُ مَر كوبِ بآلتهِ لِرُكُوبه إِما بشراءٍ أو يكراءٍ يَصْلحانِ لمثلهِ.

لحديث أحمد عن الحسن لما نزلت هذه الآية (ولله على الناس حِجُ البيت مَن استطاعَ إليه سبيلاً) قال رَجُلُ على الناسِ عِجُ البيت مَن استطاعَ إليه سبيلاً) والدارقطني يا رَسُولَ اللهِ ما السبيلُ قال: الزادُ والراحلةُ رواه الدارقطني ولمن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْكِيْ قال الزادُ والراحلة يعني قولة (مَن استطاعَ واليهِ سبيلاً) رواه ابن ماجة .

ولا يُغتبرُ مُلكُ مَركوبِ في دونِ مَسافَةِ القَصرِ عن مَكةَ للقُدرةِ على المشي كشيخ كبيرٍ فَيُغتبرُ المركوبُ بآلته حتى في دُونَ المَسَافَةِ ولا يَلزمه حَبْواً ولو أمكنهُ .

وأما الزاد فيعتبر قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة إليه أو مُلك ما يَقدرُ به مِن نقد أو عرض على تخصيل الزاد والراحلة وآلتهما فان لم يَلكُ ذلك لم يلزمه الحج لكن يُستَحَبُ لِمَن أمكنه المشي والكسب بالصّنعة .

و يُغتَبرُ كُونُ ما تَقَدم مِن الزادِ والراحلةِ وآلتهما أو ما يَقدر به على تحصيل ذلك فاضلاً عمّا يَحتَاجُ إليه مِن كُتب علم ومَسْكن وخادِم لِنفسهِ وعن مَالا بُدَّ منه مِن نحو لِباسٍ وغِظاهِ وَوَطَاهِ وَأُولَنِي فَانَ أَمَكنَ بَيْعُ فَاصَلِ عَن حاجته وشراه ما يكفيهِ بأن كان المسكن واسعا أو الخادم نفيساً فوق ما يَصْلَحُ له وأمكن بَيعه وشراء قدر الكفايه منه ويَقْضَلُ ما يَحْبُحُ به لَزِمُه ذلك لأنه مُستطيع.

ويُعتَبرُ كُونُ مَركوبِ وزادٍ وآلتهما أو تمنِ ذلك فاضلاً عن قضاء دين حالٍ أو مـوّجلٍ لله أو لآدمي لأن ذِمتهُ مَشْغُولةٌ به وهـو محتاجٌ إلى إبرائِها وأن يكونَ فاضلاً عن مؤنّيهِ ومؤنة عيالهِ لحديث كفي بالمرء إثماً أن يُضيّعَ من

#### ( وقف نه تعالى )

القىسوت .

وإن بَدْلَ لهُ أخوهُ أو وَلَدهُ أو غيرهما فقيلَ إنه لا يَصِيرُ مُسْتَطِيعاً وقِيلَ بَلى إذا بَدْل له وَلَدهُ ما يَتمكنُ به يمن الحج لَزِمَه لأنهُ أمكنه الحج بن غير مِنةٍ ولا صَورَ يَلحَقُه فَلزِمَهُ الحج كا لو مَلكَ الزادَ والراحلة وهذا القولُ هو الذي تَطْمَيْنُ اليه النفسُ يؤيده قوله عَيَظِينَ إن أطيب ما أكُنتُم مِن كَسْبِكمُ وإنَّ أولادُكمُ مِن كَسْبِكمُ رواه الحمسة وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يارسول الله إن لي مالاً وولداً وإن أي يُريد أن يَجتاحَ مالي فقال أنتَ ومالكُ مالاً وولداً وإن أبي يُريد أن يَجتاحَ مالي فقال أنتَ ومالكُ لأبيك رواه ابن ماجه والله أعلم وصلي الله على محمد.

#### ٣ \_ (فصل)

ولا يَجِبُ الحجُ على الصغيرِ دونَ البلوغِ وإن حجَّ صحَّ منه لما روى ابنُ عباس رضي الله عنهما أن الذي عَلَيْكُو لَهُ منه لما روى ابنُ عباس رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْكُو لَهُ لَا يَعْمَى وَالوا المسلمونَ فَقَالوا مَن القَومِ قالوا المسلمونَ فَقَالوا مَن أَنتَ قال رسولُ الله فَرَفَعتُ إليه امرأةٌ صبياً فقالت

ألهـذا حجُ قـالَ نَعَمُ ولكِ أجـرُ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساني .

وعن السائب بن يزيد قال رُحج بي مع النبي عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِل

وي مال عن الصغير الذي دون التميين ولو كان الولي نخرما أو لم يحج الولي ويحرم نمين بإذن الولي عن نفسه لأنه يصم وضوءه فيصم إحرامه كالبالغ ويفعل ولي عيز وغيره ما يعجزهما من أفعال الحج والعمرة روي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرفة رواهما الأثرم.

وعن جابر حجج الم مع النبي عَلَيْكِيْ وَمَعَنَا النساءُ والصبيان فلينا عن الصبيان ورَمَينا عنهم رواه أحمد وابن ماجة وكانت عَائِشةُ تُجرِّدُ الصبيان لِلإِحْرَامِ لكن لا يَجوزُ أَن يَرمِيْ عَن الصَّغِيرِ إلا مَن رَمّى عن نفسِه .

وَمَن رَمِيَ عَـن مَوْلِيهِ وَقَـعَ عَـن نَفْسِهِ إِن كَان مُحَرَّماً بِفُرضٍ كَمَن أَحْرَمَ عَن غيرِهِ وعليه حُجَّةُ الاسلام لما ورد

#### ( وقف لله تعالى )

عن بن عباس أن النبي وَلِيُطَالِقُ سَمِع رجلًا يَقُولُ لبيك عن شَبرُمة قبال مَن شُبرُمة قبال أُخْ لِي أُو قَرِيبٌ لِي فَقبال تحجّجت عن نفسك قال لا قال تُحجّ عن نفسك ثم تُحج عن شبرمةً رواه أبو داودَ وابن ماجَة وصححه بنُ حيان فيان كان الولي حلالا لم يُعتد برميهِ لأنه لا يُصِحُ منه لنفسِهِ رميُّ فلا يَصِحُ عَن غَيرِهِ فَإِن وَضَعَ النَّائِبُ الْحَصَى بيدِ الصِي وَرَمِيَ بِهَا فَجَعَل يَدُه كَالآلَةِ فَحَسَن لَيُوجَدَ منه نَـوْعُ عَمَل ويُطافُ بالصغير لِعجزه عن طوافٍ بنفسِه راكباً أو تحمُوُلاً. وُيعتَبر لِطـوافِ صغير نيـةُ طـائف بهِ لتَعْذُر النيةِ منه إن لم يَكُنْ تُميزاً وكونَ طائف به يَصحُ أن يَعْقِـدَ له الاحرامَ ولا يُعْتَبِرُ كونُ الطائفِ به طاف عن نفسهِ ولا كُوْنَهُ تَحْرَمُا لِوُجُودِ الطوافِ مِن الصغيرِ وكفارةُ حَجِ صغير في مَالِ وَلَيِّهِ إِنْ أَنشَاءَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرُينًا عَلَى الطَاعَةِ .

وما زاد عن نَفَقَةِ السفَرِ على الحضَرِ في مَالِ وَلِيهِ إِن شَاءَ وَلِيهِ السَّفرَ به تَمَرْيناً على الطاعةِ وإِن لم ينْشيء السفرَ به تَمريناً على الطاعةِ فلا يَجِبُ ذلك على الولي بَلْ مِن مالِ الصغير لأنه لمصلحته وعمد صغير خطأ وعمد تجنون لمحظور خطأ لا يَجِبُ في خطأ المكلف أو في خطأ المكلف أو في نسيانه لعدم اعتبار قصده والله أعلم وصلى الله على محمد.

#### ، \_ (فصل)

من عَجَزَ لَكِبَر أو مَرضٍ لا يُرجى بُرؤهُ لِنحو رَمَانةٍ وَيُقالُ لهُ المُقعَدُ أو لِنحو يُقلِ لا يُقدر مَعَه على رُكوبٍ إلّا بمشقة شديدة أو لِكُونهِ ضَعيف الجسم جداً وبقالُ له يَضُو الخِلْقة بحيثُ أنهُ لا يَقدرُ ثَبُوتًا على المركوبِ إلا بمشقة غيرِ مُحتَمَلة يَلزَمَهُ أن يُقيمَ نائبًا عنه لأداءِ هذا القرض.

لحديث بن عباس أن امرأةً مِن خَمْعُمُ قالت: يارسول الله إِن أَبِي أَدركَتُهُ فَريضَةُ الله فِي الحرج شَيْخا كبيراً لا يَسْتَطيعُ أَن يَشْبَتَ على الراحلة أَفَحْج عنهُ قال نعم متفق عليهِ وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جاء رجل مِن خَمْعُم إلى رسولِ الله عَيْنَاتِي فقالَ إِن أَبِي أَدركه الاسلامُ وهو شيخ كبير لا يَستَطِيعُ ركُوْبَ الرَّعْلِ والحجُ مَكتُوبُ وهو شيخ كبير لا يَستَطِيعُ ركُوْبَ الرَّعْلِ والحجُ مَكتُوبُ

#### ( وقف لله تعالى )

عليهِ أَفَاحِجُ عنه قال: أنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قال نعم قال فَاحْجُجُ عنه رواه أحمد والنسائي بمعناه .

وإذا استناب العاجز عن الحَج لِمرض لا يُرجَى بُرؤهُ وَيَعِمَّ المُعْتَنِبُ لَم وَعُوفي الْمُستَنيبُ لَم يَجِبُ عَلَيه حَجُ آخر وهذا إذا عُوفي بَعْدَ الفراغِ من النسكِ لِحَجِبُ عَلَيه حَجُ آخر وهذا إذا عُوفي بَعْدَ الفراغِ من النسكِ لأنه أتى بِمَا أُمِرَ بهِ فَخَرجَ مِن العُهْدةِ كَمَا لُو لَم يَبْراً.

وأما إن عُوفيَ قَبلَ إِحْرامِ النائبِ فَانَّه لا يُجْزِيه للقُدْرَةِ عَلَى الْمُبْدِلِ قَبْلَ الشُرُوعِ فِي البَدَلِ كَالْمُتَيْمِم يَجِدُ المَاءَ وإن عُوفيَ بَعْدَ الإِحْرَامِ وَقَبْلَ الفَراغِ فَالذي تَطْمَيْنُ اليه النفسُ أنه لا يُجْزِيهِ لأنه تَبَيْنَ أَنهُ لم يَكُن مَيْنُوساً منه.

ومَن يُرَجِى بُرؤه لا يَسْتَنِب فانْ فَعلَ لم يُجْزِئهُ .

وَيَسْقُطُ الفرضُ عَـن مَن لَم يَجِدُ نائباً مَـعَ عَجْزهِ عنهما لِعَدَم استطاعته بنَفْسِهِ ونائبهِ .

ومَن لَزِمَهُ حَج ۗ أَو عُمْرة ۗ فَتُوفِي قَبْلَهِ وَكَانَ اسْتَطَاعَ مَع سَعَةٍ ، وَقُتٍ وَخَلَّفَ مَالاً أُخرِجَ عَن الميتِ مِن جَمِيعُ مَالِهِ مَا وَ جَبَ

عليه ويَسْقُطُ عَمَّن وَجَبَ عَليهِ وَمَاتَ قَبْلُه بِحَج أَجْنِي عَنْهُ لأَنْهُ عَلَيهِ الصَّلَةِ وَالسَّلَم شَبِّهُ بالدين.

ولا يَسْقُط حَج عن مَعْضُوب حَي بِلا إِذْنَ وَيَقَعُ حَجَّ من حَجَّ عن حيٍّ بلا إِذِنِهِ عَن نَفْسِ الَّذِي حَـــج .

ومَن لَزِمَهُ دَيْنُ وعليهِ حَجُ وضَاقَ مَالهُ عَنْهُما أَخِداً مِن مَالِهِ لِحَجَ بِحِصَّتِهِ كَسَائِرِ الدُبُونِ وُحَجَّ عَنْهُ مِن حَيثُ بَلغَ لِقُوله تعالَى فاتقوا الله ما استطعتُم وقوله ﷺ إذا أمر تكم بأمر فأتوا منه ما استَطَعْتُم . والله أعلم وصلى الله على محد وآله وسلم

#### ( فصل )

وإن مَاتَ مَن وَجَبَ عليه حَجْ بِطَرِيقِهِ أَو مَاتَ نَائِبُهُ بِطَرِيقِهِ حُجَّ عنه مِن حَيْثُ مَاتَ هُو أُو نَائِبُهُ فَيُسْتَنَابُ عَنْهُ فَيَا بقي مسافةً وفعلاً وقولاً.

وإن وَصَّى شَخْصُ بنُسُكِ نَفْلِ وَأَطَلَقَ فَلَمَ بَقُل مِن تَحْلَ كذا جَازَ أَن يُفْعَلَ عنه مِن مِيقاتِ بَلدٍ الْمُوصِي مَا لَم أَتَمَنَعُ منه قَرْيْنَة .

ولا يَصِحُ يُمِّن لم يَحُجُّ عن نفسه حج "عن غيرهِ ولا عن نَذْرٍ

#### ﴿ وقف لله تعالى ﴾

ولامعن نافلة فان فَعَلَ بأن حج عن غيرِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ انصَرفَ إلى حَجَّة الاسلام .

لما وَرَدَ عَن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ عَيَّالِيَّةِ سَمِع رَجُلاً يَقُولُ لَبَيْكَ عَن شُبْرَمَةً قَال مَن شُبْرَمَةً قَال أُخو لَي أُخو لَي أُو وَرَيب رِلِي قال حَجَجْت عَن نَفْسِك قال لا قال حُجَّ عَن نَفْسِك ثم حُجَّ عَن شُبْرُمَة رواه أبو داو د وابنُ ماجة وصححه بنُ حبان والراجح عند أحمد وَقَفُه .

و مَن أدَّى أَحَدَ النَّسْكِينُ الحَجَّ أَو العُمْرةَ فَقَطْ صَحَّ أَنْ يَنُوبَ فِي النَّسُكَ الآخِرَ عَن نَفْسِهِ وَإِن لَم يَفْعَلُ النَّسُكَ الآخِرَ وَصَحَّ أَن يَفْعَلُ نَفْلَهُ و نَذْرَهُ وَلُو أَحْرَمَ بِنَذْرِ حَجِ أُو نَفْلِ مَن عَلَيه حَجَّة الإسلام و قَعَ حَجَّة عَنْها دُونَ النَّذْرِ وَالنَفْلِ لِقُول ابنُ عُمَرَ وأنسِ وتَبْقَى المنذُورَة في ذِمَّيْه .

و يَصِحُ أَن يَحُجُّ عَن مَعْضُوبٍ واحدٌ في فَرْضِهِ وآخرُ في نَذْرِهِ في عام واحِد.

وَيَصِحُ أَن يَحُجُ عَن مَيتٍ واحِدٌ في فَـرْضهِ وآخَرُ في

نَذُرهِ فِي عام واحد لأنَّ كلَّ عِبادَةٍ مُنْفَردَةٌ كَا لُو اخْتَلَفَ نَوْعُهَا وَأَيْهِمَا أَحْرَمَ أُولاً فَعَنْ حَجَّةِ الإِسلام ثُمَّ الحَجةُ الأُخْرَى التي تأخّرَ إنحرامُ نائِبَهَا تَكُونُ عَن نَذْرِهِ .

وَيَصِحُ أَن يَجْعَلَ قَارِنِ أَحْرِمَ بَحَج وَعُمْرةِ الحُجَ عَن شَخْصِ إِسْتَنَابِهُ فِي الحَج وَأَن يَجعَلَ العُمـرةَ عَن شَخْصِ آخَـرَ السَّنَابَهُ فِيها بإذنِ الشَّخصين لأن الفِرانَ نُسُكُ مَشْرُوعٌ والله أعلم وصلى الله على محمد .

#### ه \_ (فصل)

يَصِحُ أَن يَسْتَنَيْبَ قَادِرٌ وَغَيْرُهَ فِي نَفْلِ حَج وَفِي بَعْضِهِ والنائِبُ فِي فِعْلِ النِّسُكِ أَمِينٌ فِيما أُعطِيه مِنْ مَالٍ لِيحجُ منه ويَعْشَمِرَ فَيْرَكَبَ ويُنْفِق منه بَمْرُوفٍ .

ويضمَنُ نائِبٌ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعُرُوفِ وَمَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ طريْقٍ أَقرَبَ مِن الطريقِ البَعيْدِ إِذَا سَلَكُهُ بَلا ضَرَرٍ فِي سُلُولُتُرِ الأقربِ إِذَا سَلَكُهُ وَيَجِبُ عَلَيهِ أَن يَرُدَّ مَا فَضَلَ عَن نَفَقَتِهِ بالمعروفِ لأنه لَم يُمِلِّكُهُ لَه الْمُسْتَنْبُ وَإِنمَا أَبَاحَ لَهُ النَفَقَةَ مَنه. ( وقف لله تعالى )

وَيَحْسِبُ النَّايْبِ نَفَقَةَ رُجو عِهِ بَعْدَ أَدَاءِ النّسُكِ وَيَحْسِبُ لَهُ نَفَقةً خَادِمِهِ إِن لَمْ يَخْدِم نَفَسَه مِثْلُهُ وِيَرْجِعُ نَائبٌ بِمَا اسْتَدَانَهُ لِعُدْرِ عَلَى مُسْتَنْيَبِهِ وِيَرْجِعُ بِمَا أَنفَقَ عَن نَفْسِهِ بِنِيَةِ رِجوعٍ و مالزِمَ نَائباً بمِخُالفتهِ مُستَنْيَبِهِ وِيَرْجِعُ بِمَا أَنفَقَ عَن نَفْسِهِ بِنِيَةِ رِجوعٍ و مالزِمَ نَائباً بمِخُالفتهِ فَمْنَهُ لاَنهُ جِمَالِيته هذا التَّفْصِيلُ فيما إذا أعطى إسانُ آخرَ وقال حُجَّ فَمْنه لاَنه جِمَالِيته هذا التَّفْصِيلُ فيما إذا أعطاهُ ليَحْجَ بِهِ كَا هو المعْبُودُ مِنه عَنيَ أُو عَن فُلانُ وأَمَّا إذا أعطاهُ ليَحْجَ بِهِ كَا هو المعْبُودُ في شيء .

ولكين أهنا أملا حَظَةٌ يَنْبَغي أن يُعتنى بها وأن لا يُستَهانَ بها وهو أن يَعْرِفَ أَحْكامَ الحَج وهو أن يَحْرِصَ المُسْتَنِيبُ على اختيار مَن يَعْرِفَ أَحْكامَ الحَج والعُمرَةِ تَمَاماً وأن يَكُونَ تَقياً وَرِعاً وإن زادَ في المدفوع.

وإن حصل أن يَكُونَ عالماً أو طَالبَ عِلمَ فَهُو أَفْضَلُ وَأَكْلُ وَلَيَحْذَرُ أَن يُنَوبَ مَن يُهُولُ صلاةً الجماعة أو يَخْلقَ لِحَيْتَة أو يَشْرَبَ الدُّخَانَ أو كثيرَ الغَيْبَة أو الكذب أو إخلاف الموعد أو مَن يَغُشُ أو يُرابي أو يُرابي أو قاطع رَحِم أو عاق لوالدَيه أو يَسْتَهزية أو يَسْتَهزية أو يَسْخَرَ بالمتَدَينِين أو يَبيع أو يَشْرَي بالمحَرَّمات كالصّودِ يَسْخَرَ بالمتَدَينِين أو يَبيع أو يَشْرَي بالمحَرَّمات كالصّودِ والدخانِ والتلفيزيونِ والسينَما والراديو أو يُصَلَّحُها أو تحو هذه المحَرمات لأن المعَاصي وأكلُ الحَرام مِن الموانِع لِقَبُولِ

الدُّعاء والأعمال.

وليَحْرَصَ عَلَى أَن تَكُونَ الفِلُوسُ المَدُّفُوعَةُ للنَّائب حَـلاً لاَ فَقَدْ وَرَدَ عَن الذِي عَلَيْكُ أَنه قَـالَ إِن الله طيّبُ ولا يَقْبَلُ إلا طيّباً وإن الله أمَر المؤمنين بما أمَر بهِ المرْسَلين فَقَالَ يَاأَيّبًا الرُسُلُ كُسُلُوا مِن الطيبات .

وقال ياأيها الذين آمنواڭانوا من طيبات ما رَزْقناكم ثم ذكر الرجل يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَعْبَرَ بَمِدُ يَدَيهِ إِلَى السَّهَاء وَيقُولُ الرّب يارَب و مُطعّمه حرام ومَشْربَه حرام وَملبسه حرام وعُذي بالحرام فَا نَى يُستَجاب له رواه مسلم وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ إِذَا خَرَجَ الرجل حاجاً ينفقة طيبة وَوَضِغَ رِجُله فِي الغَرزِ فَنَادى لَبَيْكَ اللهُم لَبَيْكُ ناداه مُناد من السماء لبيك وسَعْديْك زادُك حلال وراحلتُك حلال وحجنك مُبرور غير مَوزور.

وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فَوضَعَ رَجَلَه فِي الغَرْزِ فَنادى لبيّك اللّهم لبَيك ناداه مُنادِ من الساء لا لبيك ولا سَعدَيك زَادُك حرامُ وَنَفَقَتُك حَرام وَحَجِك غيرُ مَبرُور والله أعلم وصلى الله على محد

### ٢ \_ فصل في آداب السفر إلى الحج والعمرة

أوّلاً يَنْبَغي لِمِن أَرادَ الحِجُّ أَن يُشاوِرَ مَن يَشِقُ بدينه ويُحِبرَ لهِ وعلمِهِ فِي حَجهِ ويُوضِحَ له حالَهُ الرَّاهنةَ وهذه الاستشارة لا تعودُ إلى نَفسِ الحَج فإنه خير لا شك فيه وإنما تعودُ إلى الوقت وأيضاً هذا في حق من لا يَتضايق عليهِ الحَجُ وأما من تضايق فلا يَنْبغي له الاستشارة ويجب على المستشار أَن يَبذل له النَصيْحة ويَتَخلَى عن الهوى وحظوظ النفسِ وما يَتَوهِمهُ تافعاً في أُمورِ الدُّنيا فإن المستشار مُوتَمن والدَّينُ النَّصيحة .

ثانياً إذا عَزَمَ على الحَج فَينْبَغي أن يَسْتَخْيرَ اللهَ تَعَالَى وهذه الاُسْتِخَارَةُ كَالاُسْتِشَارِةِلا تَعُودُ إلى نَفْسِ الحَج لاَنه خَيْرُ لا شَكَّ فِيه وإنما تَعودُ إلى وقته ومَن أُرَادَ الاُسْتِخارةَ يُصلِّي ركعتَين فيه وإنما تَعودُ إلى وقته ومَن أُرَادَ الاُسْتِخارةَ يُصلِّي ركعتَين مِن غَيْرِ الفَريضة ثم يَقُولُ اللَّهُم إني أَسْتَخيرُكَ بِعلمِك وأَسْتَقدِرُك مِن فَعْلَمُ إلى أَسْتَخيرُكَ بِعلمِك وأَسْتَقدِرُك بِعلمُ وأَسْتَقدِرُ ولا أَقدرُ ولا أَعْلَمُ الغَيْوبِ اللّهم إن كُنْتَ تَعلمُ أَن وَعَاشِي وَعَاشِي وَهَا إلى الحَجْ في هذا العام خيرٌ لي في دبني ودُنيَاي ومَعاشِي ومَعاشِي

وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأقدره لي وَيَسُّره لي ثم بارك لي لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شَرُّ لي في ديني ودُنياي ومَعاشي وعَاقِبة أمري وعاجله وآجله فاصُر فه عني واصر فني عنه وأقدر لي الخيرَ حيث كانَ ثم رضني به .

ويَنْبَغي أَنْ يَقرأ في هذهِ الصلاةِ بَعدَ الفَاتِحَة في الركعة الأولى قُلْ بِالنَّهُ الكَافِرُونِ وفي الركعة الثانية بَعْد ٱلفاتحةِ قُلْ هُو أَنْهُ أَحَدُ .

ثم لِيَمْضِ بَعْد هَذِه ٱلاستخارةِ لِمَا يَنْشَرِ ح إليه صَدْرُه.

ثالثاً أنه إذا أستَقرَّ عَزْمُه وَجَزَمَ بادَرَ بِتَوْبَةِ نَصُوحِ مِن كُلِّ الْمُعَاصِي وَالْمَكُرُوهَاتُ وَاجْتَهَدَ فِي ٱلخُرُوجِ مِن مَظَالُم ٱلحَلْقِ بِرِدِهَا إِلَى أَصْحَابِها أَو بِرَدِ بَدَلِهَا إِن تَلِفَتْ مَا لَم يُبْرِوْهُ مِنها فإن فُقِدَ الله أَصْحَابِها أَو بِرَدِ بَدَلِها إِن تَلِفَتْ مَا لَم يُبْرُوهُ مِنها فإن فُقِدَ الله الله الله عَلْمُ الله الله الله الله عَلْمُ بَدْ يِنهُ وَأَمَا نَتِه فإن تَعَدَّرَ تَصَدَّقَ بِهاعلى الله قَرَاء بِنِية الْغُومِ يُونَ فُ بِدُ يِنهُ وَأَمَا نَتِه فإن تَعَدَّرَ تَصَدَّقَ بِهاعلى الله قَرَاء بِنِية الْغُومِ إِذَا وَجَدَ صَاحِبَها وإن كانت غِيبة فَكُفَارَ ثَهَا إذا تاب أَن يَتَحَللَ منه ويطلب منه الْعَفُو إن كان لم يَعْلَمَ بِذَلكَ وإن غَلب على مَنْ أَنه إذا أَعْلَمَ منه الْعَفُو إن كان لم يَعْلَمُ بِذَلكَ وإن غَلبَ على مَنْ أَنه إذا أَعْلَمَهُ أَنْ الْمَعْدَاوَةً فَيسْتَغْفِرُ له لِمَا وَرَدَ عن أَنسَ

قال: قال رسُولُ أَنهُ ﴿ اللَّهِ إِن مِن كَفَارَةِ ٱلْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَمْنَ أَغْتَبْتَهُ تَقُولَ ٱللَّهِم أَغْفِرُ لِنَا وَلَه .

وإن كان حدًّ قذف أو نَحْوَه مَكنَهُ منه أو طَلَبَ عَفْـوَهُ فَعْن أَبِي عَنْكِلِيَّةٍ قال مَن كانت فَعْن أَبِي عَنْكِيِّةٍ قال مَن كانت عِنْدَه مَظْأَمَة لأخيهِ مِن عِرْضِهِ أو رمن شَيءِ فَلْمَتَحَلَّلُهُ منه الْيوم قَبْل أَن لا يَكونَ دِينارُ ولا دِرْهُمْ إن كان له عَملُ صالِحُ أَخِذَ مِن سَيْناتِ منه بقَدْر مَظْأَمَتِهِ وإن لم يَكنُ له حَسَنات أَخِذَ مِن سَيْناتِ صاحِبِهِ فَحُمِلٌ عليه رواه البخاري.

وفي الحديثِ المتفقِ عليه قال ﷺ إِنَّ دِمَاءَكُم وأَمْوَالكُمْ وأُعْراضَكُم عليكم حرام كُخُرْمَة يَوْهِكُمْ هذا في بلدِكُم هذا في شَهْركُم هذا وسَتَلْقَونَ رَبكُم فَيَسْأَلَكُم عن أَعْمَالِكُم الحديث

ولِيَجْتَهِدَ فِي قَضَاءِ ما أَمكنَه من دُيونه ويَدردَّ الودَامِعَ والْعوارِي وأداء حُقوق الله مِن زكاة وكفارة ويَسْتَحِل مَن لا يَسْتَطَيْعَ الْخُرُونِجَ مِن عُهْدَتِهِ ويَسْتَحِلَّ كُلَّ مِن بَيْنَه وبَيْنَه مُعامَلة في شيء أو مُصاحبة ويَكْتُبُ وصِيَّتَهُ إِن كانتُ ما كُتِبَتُ أو يَجَدُّدها إِن تَغَيرَ عِن فِحُرَتِهِ الأَولَى ويُشْهِدُ عليه بها.

ويُوكُلُ من يَقْضِي عَنه ما لَم يَتَمكَّن من قَضَانه من دُيونِهِ وَيَثُرُكُ لَاهلهِ وَمِن تَلزَّمُه نَفَقَتُهُ نَفَقَتُهُم إلى حين رُجوعِه فلو كأن عليه دين حال وهو مُوسِر فلصاحِب الدَّين مَنعُه مِن ٱلخُروج وحبسه وإن كان مُعْسِراً لَم يَملِكُ صاحِبُ الدَّين مُطالبَته وله السَّفَر قال نعالى: وإن كان دُو عُشرة فَنظرة إلى مَيْسَرة وكذا إن كان الدَّين مُؤجَلًا فله السَّفَر بغير رضا صاحِب الدين ولكن يُستَحَب الدَّين مُؤجَلًا فله السَّفَرُ بغير رضا صاحِب الدين ولكن يُستَحَب الدَّين مُؤجَلًا فله السَّفَرُ بغير رضا صاحِب الدين ولكن يُستَحَب الدين ولكن يُستَحَب

رابعاً أن يَجْتَمِدُ في رضا والدّيهِ ومَّن يَتُوجِبُ عليه برَّه وطاعَتْه وكذا يَنْبَغِي أن يَسْتَرْضي أقارِبَه ان كان بَيْنَه و بَيْنَهُم شيء وان كانت زَوجِهُ أَسْتَرْضَت زَوجِها وأقارِبَها فإن مَنْعَهُ أَحَد ألوالِدِين فإن كان مَنْعَه مِن حجة الاسلام لم يلتفت إلى منعه وتحج وإن كرة والده لانه صار عاصياً يَمْنَع وَلَده عن فريضة الإسلام.

ولكل من أبوي حر بالغ مَنْعُه من إحرام بِنَفْلِ حَج أُو عُمرة كَمَنْعِهِ مِن نَقْلِ جَهادٍ ولكِنَ لَيْسَ لهما تَحْلَيْلَهُ مِن حَجًّ أُو النَّمروع فيه ويَلزَّبُهُ طاعتُهُا في غَيرٍ مَعْصِيّة

وتخرُم طاعَتُهُما فِيها ولا يُحَلَّلُ عَرِيْمَ مَدِينَا أَحْرَم بِجَج أَو مُحْرَةٍ لِوَجُو بِهِما بِالشَّروع وليْسَ لِولِي سَفِينَهِ مُبَذِرٍ بِالِغ مَنْعُه من حج الفَرض وعُمْرَتِهِ ولا تَخليله مِن إحرام بأحدِهما لِتَعَيَّنِهِ عليه الفَرض وعُمْرَتِهِ ولا تَخليله مِن إحرام بأحدِهما لِتَعَيَّنِهِ عليه كالصلاة وتُدْفَعُ نَفقتُه اللَّ ثِقَهِ يُنْفَقُ عَليه فِي الطَّريقِ ويُحَلِّلُ سَفيه بِصَوم كَحُرٍ مُعسِرِ اذا أحرَمَ بِنَفْلِ لِمنْعِه مِن التَّصرُفِ سَفيه بِصَوم كَحُرٍ مُعسِرِ اذا أحرَمَ بِنَفْلِ لِمنْعِه مِن التَّصرُف عِللهِ إِن زَادَت نَفقتُه على نَفقة الإقامة ولم يَكْتَسِبْها والله أعلم وصلى الله على محمد.

#### ٧ \_ (فصل)

خامساً ممّا يَسْبَغي لِمن أراد الحَجَّ وعَزَمَ عَليهِ أَن يَسْتَخْفِرَ مِن الشَّفَقَةِ والزادِ لِيواسِيَ مِنْهُ المُحْتَاجِينَ ولِيحْوِصُ كَا ذَكُرنا أُولاً أَن يَكُونَ زَادُهُ طَيْباً لِقُولُهِ تَعَالَى: يَاأَيّا الذَّبِن آمنوا أَنفقوا مِن طيبات ما كسبتُم وممّا أُخرَجْنا لَكُم من الأرضِ ولا تَيمَّموا الحَبيث منه تُنفقون والمرادُ بالطيبِ هنا الجَيِّدُ وبالحنبيثِ الردِي الخبيث منه تُنفقون والمرادُ بالطيبِ هنا الجَيِّدُ وبالحنبيثِ الردِي ويكونُ طَيّب النّفسِ بها يُنفِق لِيَكُونَ أَقْرَب إلى القّبول لأن ويكونُ فَقَاق عن كُره صِفَةُ المنافِقينِ الذِينِ قالَ الله فيهم ولا يُنفِقونِ الذِينَ قالَ الله فيهم ولا يُنفِقونِ إلى

رهم كارهون.

وليَحْذَر من المُشتبِهاتِ والغُصُوبِ فإن حجَّ بها فيه شُبَهَ أَو بِهال مَغَصُوبِ مَا حَجَّ بها فيه شُبَهَ أَو بهال مَغَصُوبٍ صَحَّ حُجَّةً فِي ظاهوِ الحكم لكِنَّه لَيسَ حَجَا مَبْرُوراً وَيَبْعَدُ قَبُوله هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وقال أحد بن حنبل لا يُجْزيهِ الحجُ بهال حرام .

سادساً: يَنبغي له أن لا يُشارِكَ غَيرَه في الزادِ والمركوبِ والنَّفَة لان تَرك المشاركةِ أَسلمُ له من التَبِعةِ فإنه يَمَتَنِعُ بسبيها من التَّصَرفِ في وجوهِ الخَيرِ والبرِ والصدقةِ ولو أذِن له شريكه فقد يَكُونُ على اغماضٍ ولأنه لا يُوثَقُ باستمرارِ رضاهُ فإن شاركهُ غَيرُه جازَ وان النَّفَوا وأذِن بَعْضُهم لِبَعْضِ في التَّصَرفِ في أنواع البر إذْنا صَحِيْحاً فهو أفضَلُ.

سابعاً: اذا أرادَ الحَجَّ أَن يَتَعْلَمَ كَيْفِيتُهُ وَهَذَا فَرَضُ عَيْنَ اذَلَا تَصِحُ الْعَبَادَةُ يَمْنَ لَا يَعْرِفْهَا ويُسْتَحَبُ أَن يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ كَتَاباً واضَعًا جامعاً لِأَحكام المناسكِ وأَن يُدْيَمَ مُطالعَتَه ويكرِرَها على نَفْسِهِ وعلى أصحابِه لِيَتَفَقّهُوا فِي أَحكام الحج كُلَّما مَشُوا أَو عَلَى نَفْسِهِ وعلى أصحابِه لِيَتَفَقّهُوا فِي أَحكام الحج كُلَّما مَشُوا أَو عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَصَحابُهُ لِيَتَفْقَهُوا فِي أَحكامُ فِي أَذْهَانِهُم فَيَحْفَظُوها عَلَى الْعَلَيْهِم فَيَحْفَظُوها فَي تَلْمُ فَي أَذْهَانِهم فَيَحْفَظُوها فِي الْعَلَيْهِم فَيَحْفَظُوها فِي الْعَلَيْهِم فَيَحْفَظُوها فِي النَّهِ فَي أَذْهَانِهم فَيَحْفَظُوها فِي الْعَلَيْهِم فَيَحْفَظُوها فِي الْعَلَيْهِم فَيَحْفَظُوها فِي النَّهِ فَي أَذْهَانِهم فَيَحْفَظُوها فِي اللَّهِ فَي أَذْهَانِهم فَيَحْفَظُوها فِي اللَّهُ فِي أَذْهَانِهم فَيَحْفَظُوها فَي اللَّهُ فَي أَذْهَانِهم فَيَحْفَظُوها فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي أَنْهَا فَالْهُم فَي أَنْهَا لَهُ اللَّهُ الْعُلِيْهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْعُلِمُ اللْهُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُ

وَيُؤدُونَهَا عَن عِلْمَ فَيَنَالُونَ الأَجْرَ وَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ حَيْثُ عَالَمُهُم. ثامناً أَن يَجْتَبِدَ فِي تَحْصِيلِ رَفيقِ صالح راغب في الخيرِ كارها للشّرِ مُتَمَسكا بآدابِ الشريعةِ بكونُ عَوناً له على نصبِهِ وأداء نُسُكِهِ يَهْدِيه إذا صَلَّ ويُذكّرُهُ إذا نَسيَ ويقتدي به .

وإن تَيَسَّرَ أَن يَكُونَ الرفيقُ مِن الْعُلمَاءِ العَامِلِينِ الراهِدِينَ قُوْو الْأَخْلَاقِ الفَاصَلَةِ الذينِ يَالْفُونَ وَيُؤلِفُونَ فَلْيَسْتَمْسِكَ بَغَرْزِهِ فَوْو الْأَخْلَاقِ وَيَمَنَّهُ بِعِلْمِهِوَعَمِلِهِ فَإِنّهُ فِي سَفَرهِ يُعِينُهُ عَلَى مَبَارَ الحج ومَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَيَمَنَّهُ بِعِلْمِهِوَعَمِلِهِ فَي سَفَرهِ يُعِينُهُ عَلَى مَبَارً الحج ومَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَيَمَنَّهُ بِعِلْمِهِوَعَمِلِهِ فَي سَفَرهِ يُعِينُهُ عَلَى المُسَافِرِينَ مِنْ مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ وَٱلْتَسَاهُلِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَرُبَّا جَعَله الله سَبَا لرُشدهِ فِي الحال والمُستَقبلِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرِصَ عَلَى رَضَى رَفِيقِهِ فِي جَمِيعِ طَرِيقِهِ وَيَحْتَمِلُ كُلُّ منها صَاحِبَه وَيَرَى لِصَاحِبِهِ عليه فَضلاً وحُرمَةً ولا يَرَى ذَلِكُ لِنَفْسه ويَصِبِرَ على ما يَحْصُل منه في بَعْضِ الأحيان من جَفَاهِ وغَضَبِ فان حَصَلَ بَينهما خِصامٌ دَائِمٌ وتَنَكَدَتُ حالِمُها وتَعَقَدتُ الأُمُورُ وتَعَسَّرَتُ وعَجِزَ عن إصلاح الحالِ فالأولى لَهُما وتَعَقَدتُ المُمُورُ وتَعَسَّرَتُ وعَجِزَ عن إصلاح الحالِ فالأولى لَهُما المفارقةُ لِيَستقِرَ أَمرُهما ويَسْلَمَ حَجُهما من مُبْعِداتِهِ عن القُبولِ وتَنشرحَ نُفُوسُهما لأَداءِ المناسِكُ ويَذْهبَ عنهما الحَفْدُ وسُودِ وتَنشرحَ نُفُوسُهما لأَداءِ المناسِكُ ويَذْهبَ عنهما الحَفْدُ وسُودِ وتَنشرحَ نُفُوسُهما لأَداءِ المناسِكُ ويَذْهبَ عنهما الحَفْدُ وسُودِ الطّنِ والكَلامُ في العِرضِ والقِيلُ والقال وغيرُ ذلك من النَّقائِص

التي يَتَّعَرَّضانُ لِهَا.

وليَحْذَرُ مِن مُصاحَبَةِ الجُهَّال والسُّفَهاء والكَذابينَ والنَّمَامينِ والمُجامِينِ والنَّمَامينِ والمجاهِرين في المعاصِي قولاً وفعلاً فإن هَوْلاء وأشباهِهم لا يَسْلمَ المُخالِطُ فُم والمُصاحِبُ غالباً مِن الاثم ويَجِبُ عليهِ أَن يَقْصُدُ بَحَجه وَعُمْرَتِهِ وَجَه الله والدَّارَ الآخرة .

والتَّقَرُبَ إلى اللهِ بما يُرضيهِ مِن الأقوال والأعمال في تِلْك المواضِع الشَّريفَةِ -

قال الله تعالى (وما أمِرُوا إلا لِيَغَبُدُوا الله تُخلِصين له الدين حُنَفَاء ويُقِيمُوا الصلاة ويُؤتوا الزكاة وذلك دين الفيمة) وتَبَتَ في الحديث المجمّع على صِحتِه أَنْ رسُول الله وَيَتَظِيْتُهُ قَالَ إِنَّمَا الاعمال بالنيات

و يَنبَغي لِمِن حَجَّ حَجَّةَ الاسلام وأرادَ الحَجَّ أَن يَحُجَّ مُتَبَرعاً مُتَمَحِّظاً مُتَجَرِداً لِلْعِبَادَةِ فلو حَجَّ مُكْرياً سَيار نَهُ أَو مُكْرياً نَفْسَه لِلْخِدْمَةِ جَازَ لَكَن فا تَتْهُ الفَضيلَةُ ٱلتَّامَةُ ولو حَجَّ عَن غَيرهِ كَان له أَجَرْ عَظمُ ولو حَجَّ عنه بأجْر فقد تَرَكَ الأَفْضَل ولا مَسانِعَ مِنه فَإِنه يَحْصُل لِغَيرِهِ هَذْهِ العِبادة العَظيمة و يَحْصُلُ له مَسانِعَ مِنه فَإِنه يَحْصُل لِغَيرِهِ هَذْهِ العِبادة العَظيمة و يَحْصُلُ له

ُحضورُ يَاْكُ ٱلمُشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ فَيَغْتَنِمُ سُوْاَلَ اللهِ مِن فَضلهِ وَكَرَمِكِ .

وليَّحْذَرْ كُلَّ الحَدَر أَن يَقْصُدَ بِعَمَلِهِ الدُّنيا وُحطامِها أَو الرَّاءِ أَو السَّمْعَةَ أَوْ المفاخَرَةَ بذلك أَو مَسْأَلَةَ النَّاسِ فَإِن ذَلك مِن أَقْبَحِ المقاصِدِ وسَبَبُ لِحُبُوطِ العَمَل وعَدم قَبُولهِ .

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَّالِيَّةِ بِأَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَحْبُحُ أَغْنِياءَ أُمِي نُزِهَةً وأوساطُهُم لِلتَّجارَةِ وقُـراؤُهُمُ لِلنَّاسِ زَمَانُ يَحْبُحُ أَغْنِياءَ أُمِي نُزِهَةً وأوساطُهُم لِلنَّاجارَةِ وقُـراؤُهم للمسألة أخرجه أبو الفرج في مثير الغَرام مسندا والله أعلم وصلى الله على محمد .

#### ۸ ـ فصل

ويستَحَبُ أَن يَكُونَ سَفَرُهُ يُومِ الْخَميسِ فقد ثَبَتَ في الْصَحيحين عن كعب بن مالك قسال فلَما خَسرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إلا يوم الخَميسِ فان فأته فيومُ الاثنين إذ فيهِ هاجَرَ رَسُولُ الله عَلَيْقَةٍ مَن مَكَةً وعنهُ أَن النبي عَلَيْقٍ خَسرَجَ في غَنوة تَبُوك بوم الخَميسِ وكان يُحِبُ أَن النبي عَلَيْقٍ خَسرَجَ في غَنوة تَبُوك بوم الخَميسِ متفق عليه .

ويستحب أن يَخْرِجَ مُبَكِراً لِحَديث صَخْر بن وادعة العامدي أن النبي عَلِيْكُ قَالَ اللهم بارك لأنبي في بُكورِها وكان إذا بَعْتُ سُرِيَّةً أو جَيْشاً بَعَشَهُم مِن أولِ النّهارِ وكان صَخْرُ تاجراً وكان سِرِيَّةً أو جَيْشاً بَعْشُهُم مِن أولِ النّهارِ وكان صَخْرُ تاجراً وكان بَعْتُ يَجَارَ لَهُ أول النهارِ فأثرى وكَثُرَ مَّالَةُ رواه أبو داود بيعتُ يَجَارَ لَهُ أول النهارِ فأثرى وكَثُرَ مَّالَةُ رواه أبو داود والترميذي.

و بستَحَبُ إذا أرَادَ الخُرُوجَ مِن مَنْزِلِهِ أَن يُصلِيَ رَكَعَتَينَ يَقُواً فَيهِمَا بَعْدَ الفَاتِحَة بقُل يَاأَيُهَا الكَافِرُونِ وَفِي الثَانِية سُورَةَ الاخلاصِ قُل هُو اللهُ أحد فَفي الحديث عن الذي يَنْظِيمُ مَا خَلْفَ أَحدُ فَفي الحديث عن الذي يَنْظِيمُ مَا خَلْفَ أَحدُ فَفي الحديث عن الذي يَنْظِيمُ مَا خَلْفَ أَحدُ فَفي الحديث عن الذي يَنْظِيمُ اللهِ أَفْضَلَ مِن رَكَعْتِينَ يَرِكُعُهُمَا عِنْدُمَا يُرِيدُ السفر.

ويُستَحَبُ أَن يَقُولَ بَعدَ الركعتين اللهم أنت الصاحبُ في السفر والخليفة في الأهل والمال ويَدعُو بحضور قلب وإخلاص بما تَيَسَّرَ مِن أُمور الدُنيا والآخرة ويَسأل الله الإعانة والتَّوْفيقَ في سفره وغيره مِن أُمور ه فاذا نَهْضَ مِن جُلوسِهِ قال ما وَرَدَ في سفره وغيره مِن أُموره لله عنه اللهم إليك توجهتُ وبك اعتصنتُ اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به اللهم زودني التَّقوى واغفر لي وينبغي أن يُودع أهله وجيرانه وأن يُودعوه ويقولُ كُلُّ واحد ويَنبغي أن يُودع أهله وجيرانه وأن يُودعوه ويَقولُ كُلُّ واحد

منهما للآخَرِ أَسْتَودِعُ الله دينَك وأَمانتَك وخواتيم عَمَلِك زَودَكُ الله التَّقوى وَعَفَرَ ذَنْبُكَ ويَسَّرَ لكَ الخَيرَ حَيْثُما كُنْت.

ويُستَحَبُّ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ بَيْتِهِ أَن يَقُولَ مَا صَحَّ أَن رَسُولَ اللهِم إِنِي أَعُودُ بِك رسولَ اللهِ مِلِيَّةٍ كَان يَقُول إِذَا خَرَجَ مِن بَيْتِهِ اللهِم إِنِي أَعُودُ بِكَ أَن أَضِلَ أَو أَضَل أَو أَزِلَّ أَو أَذِلَّ أَو أَذِلَّ أَو أَظَلَمَ أَو أَظُلِمَ أَو أَظُلِمَ أَو أَظُلِمَ أَو أَظُلِمَ أَو أَظُلِمَ أَو أَظُلِمَ أَو أَجْهَلَ أَو يُجْهَلَ عَلَى .

وعن أنس أن رسول الله على قال إذا خرج الرجل من بَيْتَهِ فقال بسم الله تَوكُلُتُ على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يُقال له مُديت وكُفِيت ووقِيْتَ ويُستَحبُ هذا الدُّعاء لكلِ خارج مِن بَيْتِهِ

وإذا خرجَ وأرادَ الرُكوبَ اسْتُحِبَ أَن يقولَ بسم الله فاذا ركِبَ دَابِتَه أُو سيارةً أُو طيارةً أُو مَرْكَبا أُو سَفِينَةً أُو غيرَها قال الحمد لله(سُبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنا له مَقْرِنين وإنا إلى رَبنا لُمنَقَلِبون﴾

ثم يَقُولُ الحمد لله ثلاث مَرات ثم يَقولُ اللهُ أَكْبَرُ ثلاثَ مَراتِ ثم يَقولُ اللهُ أَكْبَرُ ثلاثَ مَراتٍ ثم يَقولُ سبحاً نَكَ ٱللهم إني ظَائَمُتُ نَفْسي فاغْفِر لي فإنَّهُ

لا يَغْفِرُ الدَّنُوبَ إِلاَّ أَنتَ للحَديثِ الصحيح في ذَلِكُ و يَنْبَغَيَ أَن يَضُمُّ إِلَيْهِ اللهِم إِنَا نَسَأَلُكُ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ والتَّقُوى ومِن العَمَلُ مَا تُحِبُّ وَلَيْقُوى ومِن العَمَلُ مَا تُحِبُّ وَلَيْهُ مِنْ اللهِم هَوِنَ علينا سَفَرَنَا واطو لِنَا بُعْدَه.

اللهم أنت الصاحبُ في السفر والخليفةُ في الاهلِ والمال للحديث الصحيح في ذلك اللهم إني أعوذُ بك مِنْ وَعَثَاءَ السفرِ وكآبةِ المُنْظِرِ وسوءِ المُنقَلَبِ في المآل والأهلِ والولدِ لصحةِ ذلك عن النبي عَلِيلَةً •

ويُكثِرُ في سفَرهِ من الذكرِ لله والاستغفار وتلاوةِ القرآن وتَدَبَّ مَعانيهِ والعَمَلِ بهِ ودُعاهِ الله سبحاً نه والتَّضرُع اليهِ ويُحافِظُ على الصَّلواتِ في جَمَاعَةِ ويَجْتَبِدُ في إقامَتِها على الوَّجه الأكمَلَ ويَحْفَظ لِسانَهُ مِن القيلِ والقالِ والكذبِ والغيبةِ والخوضِ فيا لا يُعْنيهِ و يَجْتَنِبُ الإفراط في المزح والله أعلم وصلى الله على محمد .

#### ه \_ فصل

وَينْبَغِي أَنْ يَسْتَغْمِلَ ٱلرِفْتَقَ وُحُسْنَ الْخَلِقِ مَعَ رُفَقَتِهِ وخصوصاً الصَّغَارِ وٱلمؤجرِ والسائلِ وغيرِهم ويَتَجَنَّبَ الْمُخَاصَمَةَ والمشاحنَةَ ومُزاحمة الناسِ في الطريق وليحذَرْ كلَّ الحَـذَرِ مِنْ ارتكاب المحرّمات كاستصحاب الملاهي كالصندوق والعود والرباب والمزّامير والمذياع واللعب بالنرد والشّطرنج والمنسر وهو القمار وصور ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم ممّا له روح والأفلام والسينمات والتلف زيون والدخان وليَجْتَنِبُ حَلْقَ اللّحية والتوليتات والحنافس لأنها من المنكرات المفسدات للأديان والاخلاق فيجب الحذر منها وسكان بيت الله أكثر من غيرهم لأن المعاصي في هذا ألبلد الاّمين المُهما أشدُّ وعقوبَتُها أعظمُ وقد قال الله تعالى ومن يُرد فيه بالحاد يظلم نذقه مِن عذاب أليم.

وكرة رسول الله يَظِينُ الوَّحدة في السفر وقبال الراكبُ شيطانُ والاثنانِ شيطانانِ والثلاثةُ رَكْبُ فَيَنْبَغي أَن يَسَيرَ مَعَ الناسِ ولا يَنْفَرِدَ بطريقِ ولا يَرْكَبَ بُنَيَّاتِ الطَّريقِ نُمِناها و يُسراها بل يَتَوَسَّط لِثلاً يُغْتالَ فَيَبْعُدَ عليه الغَوثُ

ويَنْبَغي لِلرُّفْقَةِ أَنَ يَقرُبَ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ ولا يَتَفَرَّقُوا ويَنْبَغي أَن يُؤمِرُوا عليهم واحداً مِنهم ذا رأي وعلم بأحوال السَّفَرِ ومَضَارَّهِ ثم لِيُطيعوهُ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليُؤمِروا أَحَدَّهُم رواه أَبُو دَاوَدَ باسْنَادَ حَسَنَ .

وَيْنَبَغِي إِذَا عَلَا شَرَفاً مِن أَرْضِ كَبَّرَ و إِذَا هَبَطَ وَادِياً سَبِحَ وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى قَرِية أَو مَنْزِلِ يَقُولُ اللّهِم إِنِي أَسْالُكَ خَيْرَهَا وَشَوِ وَخَيْرَ أَهَلِهَا وَخَيْرَ أَهَلِها وَخَيْرَ أَهْ يَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِها وَشَوِ أَهْلِها وَشَوِ مَا فَيْها وَإِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً أَن يَقُولَ مَا رُواه مُسْلَم فِي صحيحه عن ما فيها وإذا نَزَلَ مَنْزِلاً أَن يَقُولَ مَا رُواه مُسْلَم فِي صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سَعِقْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ مِن نَزَلَ مَنْزِلاً ثَمْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَاماتِ مِن شَرِ مَا خَلَقَ لَم يَضُرَّه شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحُلَ مِن مَنْزِلهِ .

ويُسْتَحَبُ أَن يُسَبِّحَ فِي حَالِ حَطَّهِ ٱلْرَحَلَ لِمَا وَرَدَعَنَ أَنَسَ قَالَ كَنَّا إِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا حَتَّى نَحُطَّ ٱلرَّحَالَ ويُكْرَهُ النزولُ في قارِعَةِ ٱلطريقِ لحديث أبي هريرة لا تُقرِّسُوا عَلَى ٱلطريقِ فَإِنهَا مَأْوَى الْهَوَّامَ بِاللَّيْلِ.

وإذا جَنَّ الليلُ سُنَّ أَن يقولَ مَا وَرَدَ عَن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما قال : كَانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافَرَ فأقبَلَ الله عنهما قال : ياأرْضُ ربي ور بُك الله أعوذُ بالله من شَرِّكِ وشَرَّ مَا لَيْكِ وَشَرَّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ أَعُوذُ باللهِ مِن فَيْكِ وَشَرَّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ أَعُوذُ باللهِ مِن فَيْكِ وَشَرَّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ أَعُوذُ باللهِ مِن

أَسَدٍ وأَسُود وآلْحيَّةِ والعَقْرَبِ و مِن سَاكِنِ البَلدِ و مِن وَ الدِ وما وَ لَــدَ .

وإذا خَافَ قُوماً أُو شَخْصاً آدَمِياً أُو غَيرَهُ قال ما وَرَدَ عن أبي موسى الأشعري رضي اللهُ ع 4 أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قُومًا قَالَ اللَّهُمْ إِنَا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورُهُمْ وَنَعُوذُ بِكُ مِن شُرُورهِم و يُسْتَحَبُ أَن يُكْثِرَ مِن دُعاءِ الكَرْبِ مُنا وَفِي كُلُّ مَوْطِنُ وهو ما ثَبَتَ في صَحِيْحَي البخاري ومُسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليهِ وسلمَ كان يَقُول عند ٱلْكُوبِ لَا اللهُ اللهُ العَلَيُّ العَظيمُ الحليمُ لَا اللهَ اللهُ وبُ ٱلْعَرِشُ الْعَظِيمُ لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمُواتِ وَرَبُّ ٱلْارْضِ وَرَبُّ العَرش الكَريم وفي كتاب الترمذي عن أنس بن مالك رضي أللهُ عنه أنالنبيُّ صلَّى الله عليهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا كُرِّبُهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ ياقيومُ برَحَمَٰتِكَ أَسْتَغِيثُ ويَنْبَغَى إذا رُكِبَ سَفِينَةً أو مَركَبًا أَن يقولَ بسم ألله تجراها ومُرْسَاهَا إن رَبي لغَفُور ۗ رحيم وما قدَروا اللهَ حقُّ قَدْرِهِ الآية .

وُبُسْتَحَبُ الدُّعاء في جمع سَفَرهِ لِنَفْسِهِ ولِوالِدَيهِ وأَحِبًّا يُهِ

وَوُلَاةِ المُسْلَمِينَ وَسَائِرِ المُسَلَمِينَ بِمُبِمِّاتِ أُمُوْرِ الآخرة والدنيا للْحَديث الصَّحِيح في سنن أبي دَاوُدَ والترمذي وغَيْرِهِما عن أبي مُورِرَة رَضِيَ اللهُ عنه عن النّبي عِيَّالِيَّةِ قَـال: ثلاث دَعواتِ مُسْتَجَاباتِ لا شَكَّ فِيْبِنَ دَعُوةُ ٱلمظلومِ ودَعُوةُ المُسَافِرِ ودَعوةُ المُطلومِ ودَعوة المُسافِرِ ودَعوةُ الوالِدِ على ولدِهِ ولَيسَ في روايةِ أبي داود على ولده .

ويُسْتَحَبُ لهُ الْمَدَاوَمَةُ على الطّهَارَةِ والنَّوْمِ على الطّهَارَةِ ويَّمَا يَتَأَكَّدُ الْمُحَافِظَةُ على الصَّلُواتِ الْحَمْسِ فِي إَوْقَاتِهِا الْمُشْرُوعَةِ وله أَن يَقْصُرَ ويَجْمَعَ ولَه تركُ الجَمْعِ والقَصْرِ وله فعلُ أحدِهِما الجَمْعِ أَو القَصْرِ لَكِينِ الأَفْضَلُ أَن يَقْصُرَ وأَنْ لا يَجْمَعَ لِلْخُرُوجِ مِن الْخِلافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكُ فَإِنْ أَبَا تَحْمِيهُمُ وَجَهِمُ اللهُ قَالُوا القَصَرُ وَاجَهُمُ اللهُ قَالُوا القَصَرُ واجبُ والجُمعُ حَرَامٌ إِلَّا فِي عَرِفاتِ والمَرْدَلِقَة .

وإِنَّــا يَجُوزُ الفَصْرُ فِي الظهرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ كُلُّ واحِدةٍ رَكَعَتَين وإذا أرادَ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا فإنمــا يَجُوزُ بَيْنَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في و قُت أَحدهِما فإن شَاء قدام الثّانِية إلى الأولى وإن شَاء أَخْرَ الأُولى إلى و قت الثّانِية لكينَّ الأفضل إن كانَ نازِلاً فِي و قت أولى أن يُقدم الثانِية لأَنه أرفَق به وإن كانَ سَائِراً فِي و قت الاُولَى أَن يُقدم الثانِية لأَنه أرفَق به وإن كانَ سَائِراً فِي و قت الاُولَى أَخْرَهُما لِأَنّهُ أَرفَق.

وإذا جَمَعَ أَذَّنَ ثَمَ أَقَامَ لِكُلِ وَاحِدَةٍ و تُسَنَّ الرَّوَاتِبُ التي مَعَ الفَرائِضَ وَتَقَدَّمَ الكَلاَمُ فِي الْجَزْءِ الأوَّلِ مِنَ الأَسْئِلَةِ وَالأَّجُوبَةِ الْفِقْهِيَّةِ على الجَمْعِ والْقَصْرِ والمسحِ على الخُفَين والتَّيَمُمِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرَاجِعَهُ فَهُو فِي آخرِ الجزء الأول. والله أعلم وصلى الله على محمد.

#### ١٠ ــ فصل في المواقيت

المواقِيتُ مَوَ اضِعُ وأَذْمِنَةُ مُعَيَّنَةٌ لِعِبَادَةٍ تَخْصُوصَةٍ وهي تَنَقَسِمُ إلى قسمين زَمَانِيَّةٌ وهي أَشَهُرُ الحِجَّ والعسامُ كلَّهُ لِلْعُمْرةِ وأَشْهُرُ الحِج : شَوَّالٌ وذو القِعْدَةِ وعَضَرْ مِن لِلْعُمْرةِ وأَشْهُرُ الحِج : شَوَّالٌ وذو القِعْدَةِ وعَضَرْ مِن لِنْعُمْرةِ وأَشْهُرُ الحِج الفَجْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ وأَمَّا المِيْقَاتُ فِي الْحَجَّةِ آخِرُهَا طُلُوعُ الفَجْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ وأَمَّا المِيْقَاتُ

المَكَانِيُّ فالنَّاسُ فيهِ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا مَن هُوَ بِكَّـةً والقِسْمُ الثَّانِي الاُنْفَقِي وَهُو غَيْرُ الْمَقِيمِ بِكَةً.

وَمَواقِيتُهُم خَسْمَةُ أَحَدُهَا ذُو الْحُلَيْفَةِ مِيفَاتُ مَن تُوجَّجَةً مِن اللَّذِينَةِ ٱلْمُنَوَّرَةِ وَهُو مِن اللَّذِينَةِ سَتَةُ أَمْيِسَالٍ أَوْ سَبْعَةُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ عَشْرُ مَرَاحِلَ .

الثاني الجحفة وهي قُرْبُ رَابِغ وَبَيْنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ لَكُنْ مَكَّةً لَلْانُ مَرَاحِلَ وهي مِنْقَاتُ الْمُتَوجِهِينَ مِنَ الْشَّامِ عَنْ طَرِيقَ تَهُوْكَ وَالْمُتَوَجِّهِينَ مِنَ الْشَّامِ عَنْ طَرِيقَ تَهُوْكَ وَالْمُتَوَجِّهِينَ مِنْ مِصْرَ وَالمُغْرِبِ .

الثالِثُ قَرْنُ المَنازِلِ وقَرْنُ الثَّعَالِبِ وَهُو مِيقَاتُ الْمُتَوَّجِهِينَ مِن نَجْدٍ والحِجَازِ ومِن نَجْدِ الْيَمنِ ، وَبَيْنَهُ وَبَدِينَ مَكَّةً يَوْمُ ولَيْلَةُ .

الرَّابِعُ بَلَمْلَمُ ويُقالُ لَهُ أَلْلَمْ وهو مِيقاتُ الْمُتَوَجِّبِانَ مِنَ ٱلْيَمنِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ لَيْلَتانِ.

الخامِسُ ذَاتُ عِرْقِ وَهُوَ مِيْقَاتُ الْمُتُوَّجِهِينَ مِنَ الْمُشْرِقِ كالعِرَاقِ وُخرَ اسانِ . وبينَهُ وبينَ مَكَّةً نَخُوَ مُرْتَحَلَّتَينَ . و هذه أهلم المواقيت لأهلم المذكورين ويلن مرَّ عَلَيْها مِن عَلَيْها مِن عَلِي الْحَلَيْفَةِ فَيُعْرِمُ مِنها مِن عَيرِ أَهلِما كَشَامِي و مِصْرِي مَرَّ بِذِي الْحَلَيْفَةِ فَيُعْرِمُ مِنها لاَّما صَارَت مِنْقَانَهُ و مَدّنِي يَسْلُكُ طَرِيقَ الجَعْفَةِ يُحْرِمُ مِنها وَجُوباً عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عَيْبَاللهُ وَقَتَ لاَّهلِ اللهِ المُدينةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ولاَّهلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ ولاَّهلِ السَّمنِ يَلَملُم وقَال اللهِ عَلَيْن مِن عَصْبِر أَهلِهِنَ عَمْن أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَة .

ومَن كَانَ دُونَ ذَلَكَ فَمَنْ تَحَيْثُ أَنشاْ حَتَى أَهُلُ مَكَةً يَهُونَ مَن كَانَ دُونَهُنَ فَمَن يَهُون مَن مَكَة ، وفي لفظ آخر : ومَن كَانَ دُونَهُنَ فَمَن أَهُلِهِ ، وعَنْ ابن عُمَر قال : لما فُتِحَ هٰذَانَ المِصرانَ أَتُوا عمر فقالُوا : يا أُمِيرَ المُؤمِنينَ إِنَّ رَسُولَ الله وَيَنظِينَ تَحَدَّ لِأَهُ لَلهَ عَلَيْنَا قال : فانظروا حَذْوَهَا مِن طَرِيقِنا وإنا إن أَرَدُنا قَرْنا شَقَّ عَلَيْنا قال : فانظروا حَذْوَهَا مِن طَرِيقِكُم فَحَدَّ لَهُم ذات عَرْق أَخرجاه .

وعن ابنِ الزُّبَيرِ أَنَّهُ سمِعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يُسأَّلُ عن

المَهَلَّ فقال سَمِعْتُ أُحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النِي وَيَتَلِيْكُ فَقَالَ: مَهَلُّ أُهُلِ اللَّهِ وَالطريقُ الآخرُ مِن الجُحْفَةِ والطريقُ الآخرُ مِن الجُحْفَةِ ومَهَلُّ أُهُلِ نَجُدُ مِن وَمَهَلُّ أُهُلِ نَجُدُ مِن وَمَهَلُّ أُهُلِ نَجُدُ مِن قَرْنِ ومَهَلُّ أُهُلِ نَجُدُ مِن قَرْنِ ومَهَلُ أُهُلِ نَجُدُ مِن قَرْنِ ومَهَلُ أُهُلِ نَجُدُ مِن قَرْنِ ومَهِلُ أُهُلِ الْمَعَنِ مِن يَلَمْلُمُ أُخْرَجِهُ مَسَلًم .

وعن ابن عباس أنَّ النبي عَيَّالِيَّةِ وقَّتَ لِأَهلِ المَشرِقِ العَقِيقَ أُخرِجهِ الترمذي وأبو داود . وقال الترمذي حديث حسن والعقيقُ مَوْضِعٌ قَرِيْبٌ مِن ذَاتِ عِرْقٍ قَبْلَها بَمِرْحَلَةٍ أو مَرْ حَلَتَيْنِ .

ومَن لَم بَرَ المِيقاتِ أَحْرَمَ إِذَا عَلِمَ أَنَه حَاذَى الْأَبْعَدَ مِنها مِنهُ وسُن لَهُ أَنْ يَخْتَاط بَأْن يُحْرِمُ إِذَا حَاذَى الْأَبْعَدَ مِنها فَإِن تَسَاوَيَا ثُولًا مِنهُ فَانهُ يُحْرِمُ مِن أَبْعدِهما مِن مَكةً فَانْ لم يُحَاذِي مِيقَاناً أُحرِمَ مِن مَكّةً لِنُسُكِ فَرْضِهِ بِقَدْدِ مَوْ حَلْتَيْنِ مِن جُدَّةً لَأَنّها على مَوْ حَلَتَيْنِ مِن مَكّةً لِنُسُكِ فَرْضِهِ بِقَدْدِ مَوْ حَلَتَيْنِ مِن جُدَّةً لَأَنّه أَقِلُ المُواقِيتِ .

ومَن كَانَ فِي طَائِرةٍ فَإِنَّهُ يُعْرِمُ إِذَا حَـَاذَى ٱلِمِيقَاتَ

وكانَ فَوقَهُ ويكونُ مُتَأَهِبًا قَبْلَ الإِحرام بأن يَلْبَس ثيابَ الإِحرام قَبْلَ نُعَاداةِ اللهِ عاداً في الإِحرام في الإِحرام أنْ يُؤخِّرَهُ إلى أنْ يَبْبُطَ .

مُمَّ إِنْ بَدَا لِمِن يَلزَمُه أَن يُعْرِمَ أَو بَدَا لِمِن لَمْ يُرِدُ الحَرْمَ أَن يُعْرِمَ أُو نَدِمَ الإحرامُ مَن تَجَاورَ المِيقات كافرا أو غيرَ مكلف أو رقيقًا بأن أَسْلَم كافِر وكُلَّف عَير مُكلَّف وعَتَق رقيقٌ أو تَجَاوزَ المواقيت عَير قاصد مكة ثم بَدَا لَه قصد ها فَن مَوْضِعِه يُحْرِمُ لأنه حَصل دُونَ الميقات على و جه مُباح مأشبة أهل ذلك المكان ولا دَمَ عليه لأنه لمَ يُجاوزِ الميقات حال و يُجوبِ الإحرام عليه بغير إحرام وإن كان المتجاوز رقيقاً أو غير مكلف أو كافراً فلا دَمَ عليه لانه لَيْسَ مِن رقيقاً أو غير مكلف أو كافراً فلا دَمَ عليه لانه لَيْسَ مِن أَهْلِ فرض الحج.

قال الشيخ إنما يجب الإخرام على الدَّاخِلِ إذا كانَ مِن أَهْلِ وَجُوبِ الحِبِجِ وَأَمَا العبدُ والصيُ والمَجنونُ فَيجُوزُ لَهُمِ الدَّخُولُ بِغَيرِ إحرامِ لأَنَّهُ إذا لَمْ تَجِبُ عليهم حَجَّةُ الاسلامِ وعُمْرَ نُه فلأَن لا يَجِبَ عليهم الاحرام بطريق الأولَى .

#### ١١ - (فصل)

ومن جاوز الميقات بريد نسكا فرضا أو نفلاً وكان النسك فرصه ولو جاهلا أحكمه النسك فرصه ولو جاهلا أنه الميقات أو جاهلا أحكمه أنه يَخْرُمُ تَجَاوِزه بلا إحرام أو ناسياً لِذلك لَوْمَه أن يَرجع إلى الميقات فَيْحْرِمَ مِنهُ حَيْثُ أَمْكَنَ كَسَائِوِ الواجبات إن لم يَخَفْ قوت الحج أو غيره كَعَلَى نَفْسِهِ أوْ مَالهِ لِصا أو غيرة .

ويلزُمه إن أخرَمَ مِن مَوْضِعِهِ دَمْ لمَا رَوَى ابنُ عباس مَرفوعاً مَن تَرَكُ يُسُكُما فَعليهِ دَمْ وقد تَركُ واجِباً وسَوالِهُ كَانَ لِعُـذْرِ أَوْ غَيرِهِ ولا يَسْقُطُ الدَمُ إِن أَفْسَدَهُ أَوْ رَجَعَ لِلهِ الميقات بَعْدَ إِحرامِهِ .

وكُرة إحرام بحج أو عُمرة قبل مِيقات ويَنْعَقِدُ لما روى سعيدٌ عن الحسن أن عِمْرَان بنَ حُصَينِ أُحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ فَبَلَغَ ذلك عُمَرَ فَغَضِبَ وقال يَتَسَامَعُ الناسُ أنَّ رَّ جلاً مِن أَصْحاب رسول الله عِيَّالِيْدَ أُحرَمَ مِن مِصْرِهِ .

# وكُرِهِ إخرامٌ بحج قَبْلَ أَشْهُرِهِ . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

## ١٢ \_ باب الاحرام

الاحرامُ لغة الدخولُ في التخريم ِ لأَنَّهُ يُحَـرُمُ عَلَى النَّالِ بِنِيَّتِهِ مَا كَانَ مُبَاحاً له قَبْلَ الإحرام ِ مِن النِّكاحِ والطيبِ والحَلْقِ وَنحو ذلك ، وشرعاً نِيَّةُ الدُّخولِ في النُّسْكِ .

و يُسَنُ لِمِرِيدِهِ غَسَلُ أَو تَيْمَمُ لِعَدَمَ وَلا يَضُرُ حَدَّ ثُهَ بَيْنَ غُسُلُ وَإِخْرَامَ ، وسُنَّ لَهُ تَنْظُفُ بَأْخُذِ شَعْرُهِ وظُفْرِهِ وَظُفْرِهِ وَقَطْع رَائِحَةٍ كَرِيَمَةٍ ، وسُنَّ لَه تَطَيَّبُ فِي بَدِينَه وكُرِهَ في تَوْبِهِ ، وسُنَّ لَه تَطَيَّبُ في بَدِيدِه وُلُوهَ في قَوْبِهِ ، وسُنَّ لِمِرِيدِه لُبْسُ إِزَارٍ ورداه أَبْيَضَينِ نَظَيْفَين وَنَطْيُفَين وَنَعْلَينِ بَعْدَ تَجِرُدِ ذَكْرٍ مِن تَخِيْطٍ .

وسُنَّ إِحْرَامُ عَقِبَ رَكَعَتَينِ فَرَضاً أَوْ رَكُعَتَينِ نَفْلًا لَا نَهُ وَسُنَّ إِحْرَامُ عَقِبَ رَكُعَتَينِ فَلْ لا نَهُ النَّسَانِي، وقال في الاختيارات الفقهيَّة : و يُحْرِمُ عَقِبَ فَرضٍ إِنْ كَانَ أَوْ نَفْلٍ لا نَهُ لَيْسَ

لِلإُحرام صلاةٌ تَخْصُهُ انتهى.

أما الغُسْلُ فهو ما ورَدَ عَن زَيدِ بنِ ثابت أن النبي الله الْعَسَلَ لِلحرامِهِ أخرجه الترمذي .

وعن ابن عر : أنه كان يَخْرُجُ وعلَيْهِ ثِيّا بُهُ جَامِعُها عليه وعليه بُرْنُسُهُ حَتَّى إذا أنى ذا الحُلَيْفة تَجَرَّدَ واغتسَلَ الله وعليه بُرْنُسُهُ حَتَّى إذا أنى ذا الحُلَيْفة تَجَرَّدَ واغتسَلَ الله عليه وسلم أمر نفساء اغتسَلَت للإحرام لانَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل وأمر عائِشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائِض ولأنه عُسْل بُرادُ لِلنسك فاستوى فيه الحائِض والطاهر ومن لم يَجِدُ الماء يَتَيمَمُ لله عُسْلُ مَشْروعُ فانتقل مِنهُ إلى التَّيمَمُ عِنْدَ عَدَمَ الماء أو العَبْر عن استعمالِه لِتَحْو مَرَض لعموم ( فلم تَجِدُوا الله مَاء فَتَيمَمُوا ) .

وأما الآخذُ مِن الشعرِ والظفرِ عندَ الاحرامِ فلما وَرَد عن إبراهيمَ قال : كَانُوا يَسْتَجِبُونَ إِدا أَرادُوا أَنْ يُحْرِمُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِن أَظْفَارِهِم وشَوَارِبِهِم وأَنْ يَسْتَحِــدُوا ثَمْ يَلْبَسُوا أُحْسَنَ ثِيابِهِم أُخرجه سعيد بن منصور .

وعن محمّد بن رَبِيعَةَ بن الحارِثِ بنِ عبدِ المطلِبِ أنه أرادَ الحجَّ وكان مِن أكثرِ الناسِ شَغْراً فَقال له نُحْرُ نُخذُ مِن رأسِكَ قَبْلَ أَن تُحْرِمَ .

وعن القايسم وسالم وطاووس وعطاء وسُيلوا عن الرجل يُريدُ أَن يُبِلِّ بالحج أيأخذُ مِن شَعَرِه قبلَ أَن يُبخرِمَ قالوا نَعَم أُخرَجَهُم سَعِيدُ بنُ مَنصُور ، وأما الطيبُ للإحرام فَلمَا وَرَدَ عَن عائِشة رضي اللهُ عنها قالت طيّبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيه يندر يرة في حجة الوداع لِلْحَلِّ والإحرام .

وعنها قالت طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ ولِحلَّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ .

وعنها قالت طَيِّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عِندَ حَرَمِهِ بِأَطْيِبِ الطَّيْبِ أَخْرَجَهُنَّ الشَّيْخَانَ .

وعنها كنتُ أُطِيبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأُطيبِ مَا كُنتُ أَجِدُ حَى أَرَى وبيْصَ الطيْبِ في رَأْسِهِ و لِخَيَّتِهِ قَبَلَ أَنْ يُعرِمَ أَخرَجه النسائي ·

وأما لُبْسُ الإِزَارِ والرَّداء الآنيَضَيْنِ النَّظِيْفَيْنِ وَٱلنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مِن خير ثِيابِكُمُ البياضُ فلْيَلْبَسْهَا أُحيَاوُكُم وَكَفِنُوا فيها مَوتاكُم أُخرجه البيهقي.

ولِحَدِيث وَلَيُحْرِمُ أَحَدُكُم فِي إِزَارٍ ورداءِ وَنَعْلَيْنِ رواه أحمد .

قال ابن المنذر ؛ تُبَتَ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسلم ، و تُبَتَ أَيْضاً ؛ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ السَّرَاوِيلَ وإذا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وإذا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ النَّرَاوِيلَ وإذا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ النَّوْدَ لَهُ الله مَا الله وأَمَا أَن يكونَ لُبُسُهُ ذلك بَعدَ تَجرُّدِ ذكر عن مخيط فلأنه عَلَيْنَ تَجرَّدَ لإهلالِه رواه الترمذي .

مُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِن الْغُسْلِ وَالتَّنْظِيفِ والتَّطَيْبِ وَلُبْسِ فِي النَّسْكِ الذِي ثِيَابِ الاخرام بَنُوي بِقَلْبِ فِي النَّسْكِ الذِي ثَيَابِ الاخرام بَنُوي بِقَلْبِ الدَّخول فِي النَّسْكِ الذِي يُرِيدُه مِن حَجِّ أَو نُحْرَة لَقُولِ النَّبِي عَلِيْ : ( إِنَّمَا الاعْمَالُ بُرِيدُه مِن حَجِّ أَو نُحْرَة لَقُولِ النَّبِي عَلِيْ : ( إِنَّمَا الاعْمَالُ بِالنَّمَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلُّ الْمُرِيءِ مَا نَوى ) و يُشْرَعُ لَهُ التَّلَفُظُ بِالنَّمِ وَإِنْ كَانَ يَنِيَّمَهُ الْعُمْرَةُ قَدالَ البَيْكَ عَمْرَةً ، وَإِنْ كَانَ عَنْرَةً مَا نَوى ) و يُشْرَعُ لَهُ التَّلْفُطُ وَإِنْ كَان حَجًا قَال : لَبَيْكَ حَجًا ، أَوْ قَال : اللَّمُمَّ لَبَيْكَ عَمْرَة وَ إِنْ كَان حَجًا قَال : لَبَيْكَ حَجًا ، أَوْ قَال : اللَّمُمَّ لَبَيْدَكَ حَجًا وَلا يُشْرَعُ لَهُ التَلْفَظُ وَإِنْ كَانَ حَجًا قَال : لَبَيْكَ حَجًا ، أَوْ قَال : اللَّمُ لَبَيْدَكَ عَرَةً وَالْ اللَّهُمُ لَا اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ

قَرَوَى مُسلمْ عَن عَائِشَةً رضي الله عنهما قالَتْ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجْ وَعُمْرةِ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجْ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجْ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَاد أَنْ يُهِلَّ بِحَجْ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَرَاد أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرة وَأَهَلَّ رسولُ الله عَلَيْ بالحج فَالْتُهُمّ وَالحَجْ وَأَهلَّ الله عَمْرة والحَجْ وأهلَّ الله بعمرة وأهلً به ناسْ مَعَهُ وأهلَّ ناسْ مَعَهُ بالعُمْرة والحَجْ وأهلَّ ناسْ مَعَهُ بالعُمْرة والحَجْ وأهلَّ ناسْ بعُمْرة والحَجْ وأهلَّ ناسْ مَعَهُ بالعُمْرة والحَجْ وأهلَّ ناسْ مَعْهُ بالعُمْرة والحَجْ وأهلَّ ناسْ مَعْهُ بالعُمْرة والحَجْ وأهلَّ ناسْ مَعْهُ بالعُمْرة والحَجْ وأهلُّ ناسْ مَعْهُ بالعُمْرة والحَجْ وأهلُّ ناسْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُمْرة والحَبْرِ وأهلُّ ناسْ مَعْهُ بالعُمْرة والحَجْ وأهلُّ ناسْ عَمْرة وأهلُّ ناسْ مَعْهُ بالعُمْرة والحَبْر وأهلُّ ناسْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلْمُ الْعُمْرة والحَبْر وأهلُولُ ناسْ مَعْهُ بالعُمْرة والحَبْر وأهلُولُ ناسْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُمْرة والحَبْر وأهلُه اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعُلْسُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلْسُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ العُمْرة والحَبْر وأهلُّ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وكُنْتُ فِيْمَن أَهُلَّ بِعُمْرَةً وسُنَّ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الاحرامِ فَيقُولُ : اللَّهِم إِنِي أُرِيدُ النسكَ الفُلانِيَّ فَيَسَّرُهُ لِي وتَقَبَّلُهُ مِنِي وإِنْ حَبَسَيْ حَابِسْ فَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ويُفيدُ هَمْذَا مِن وَإِنْ حَبَسَيْ حَابِسْ فَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ويُفيدُ همذا الشَّرُطُ شَيْبَينِ (أحدُهُما) أنه إذا عَاقه عَدُو أو مَرض أَلْ ذَهَابُ نَفقة ونحوه أن لهُ التَّحَلُلَ.

( والثاني ) أنه مَتَى حَلَّ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا وَرَدَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صُبَاعَـة بِنتَ الزبيرِ قالتُ : يَا رسولَ الله إِنِي المُواَةُ ثَقِيْلَةُ وَإِنِي أُرِيـدُ الحَجَّ حَيْثُ تَأْمُرُنِي أَهِلُ ، فقال : أَهِلِي واشتَرِطِي أَنَّ يَحِلِي حَيْثُ حَبْسَتَنِي قَال : فأَذْرَكَتْ رواه ٱلنَّخَارِي والنسائي.

و في رواية فان لَكِ على رَبِكِ مَا اسْتَثَنَّيْتِ .

قال في الاختياراتِ أَلْفَقْهِيــةِ ؛ و يُسْتَحَبُ لِلْمُحْرِمِ الاَسْتَرَاطُ إِن كَانَ خَانْفاً و إِلا فلا جَمْعاً بينَ الأخبارِ وما اختارَه الشيخ تقي الدين هو الذي تميلُ النَّفْس إلى أَلْعملِ بهِ والله أعلم .

و يَبطُلُ إخرامٌ بردة ويَغُرُجُ نُحْرِمٌ مِنه بِردةٍ فيه لعموم قوله تعالى: ( لَيْنَ أشركتَ لَيَخْبَطَّنَ عَمَلُكَ ) . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم 18 — (فصل)

وصفةُ التَّمَتُعِ أَن يُحْرِمَ بِالعُمرةِ فِي أَشْهِرِ ٱلْحَجِ وَيَفْرُغَ مِنهَا ، ثم به فِي عَامِهِ ، ثم يَليهِ فِي الأفضليةِ الإفرادُ لأنَّ فيه كَالُ النُسكينِ \_ وصفةُ الافرادِ أَن يُحْرِمَ ابتِداء بَجَج ،

ثم يُحْرِمُ بعُمرةٍ بَعْدَ فَراغِهِ .

ثُمَّ يَلِيْهِ فِي الْأَفْصَلِيَّةِ القِرانُ وصِفَتُه أَن يُخْرِمَ بِهِمَا جَمِيْعاً أَوْ بَهَا ثُمَّ يُدْخِلُهُ عَلَيْها قَبْلَ ٱلشَّروعِ فِي طَوافِها .

ويمَّن رُوِيَ عَنْهُ الْحَتِيَارُ ٱلْتَمَتَعِ ابنُ مُمَّرَ وابنُ عَبَّاسِ وابنُ التَّمَتَعِ ابنُ مُمَّرَ وابنُ عَبَّاسِ وابنُ الثَّ بَيرِ وعائِشةُ والحَسنُ وعطاء وطاوُوسٌ ومُحِاهِدُ وجابِرُ بنُ زَبدٍ وسَالِمُ والقاسِمُ وعكرمةُ وأحدُ قَولي الشافِعي.

ورَرى المَرْوَذِي عَن أَخَدَ إِنْ سَاقَ لهدي فالقِرانُ أَفْضَلُ لِمَا رَوَى أَنسُ رضي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْقَ جَمَعَ بَيْنَ الحِج وٱلْعُمْرةِ وفي رواية كان قارنا .

وعن أنس رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يُهِلُ بالحَجِ وَٱلْعُمْرَةِ جَمِيعاً أُخرَجاه .

وعنهُ سِمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يُبِلُ بهما جَمِيعاً : لَبَيْكَ عَمْرةً وَحَجاً لَبَيْكَ عُمْرةً وَحَجًا أُخْرَجَهُ مُسْلِمٍ .

قال في الاختيارات الفِقْبِية ص ١١٧ والقرانُ أَفْضَلُ مِن

ٱلنَّمَتُع ِ إِنْ سَاقَ هدياً وهو إحدَى الروايتَين عن أحمد انتهى

#### ٥١ ــ ( فصل )

و يُشْتَرَطُ في دَم ٱلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرِةِ فِي أَشْهِرِ ٱلْحَجِ، (والثَّانِي) أَنْ يَحُجَّ مِن عَامِهِ، فَلو اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ، وَحَجَّ مِن عَامِ آخِرَ فَلَيْسَ بُمَتَمَتِعِ لِلآية ، لِأَنّها تَقْتَضِي ٱلْمُوالاة بينها . ولا نَهُم إذا أَجْمَعُوا على أَنْ مَن اعْتَمَرَ فِي غير أَشْهِر الحَجِمُّ مَن عَامِهِ فَلَيْسَ بَعْمَتِّعِ فَهٰذَا أَوْلَى، لأَنّهُ أَكْثَرُ فَي غير أَشْهِر الحَجِمُّ مَن عَامِهِ فَلَيْسَ بَعْمَتِّعِ فَهٰذَا أَوْلَى، لأَنّهُ أَكْثَرُ ثَبَاعُدا . (وَٱلْقَالِثُ ) أَنْ لا يُسَافِرَ بَيْنَهُما مَسافَةً قَصْرِ ، فَإِنْ سَافَرَ بَيْنَهُما فَأَحْرَمَ بِحَجِ فلا دَمَ عَلَيْهِ لما روي عَنْ ابنِ فَإِنْ سَافَرَ بَيْنَهُما فَأَحْرَمَ بِحَجِ فلا دَمَ عَلَيْهِ لما روي عَنْ ابنِ غَلَنْ سَافَرَ بَيْنَهُما فَأَحْرَمَ بِحَجِ فلا دَمَ عَلَيْهِ لما روي عَنْ ابنِ غَمَ أَفَامَ فَهُو مُتَمَتِّعٌ فَإِنْ خَرَجَ فَلَيْسَ بُمُتَمَتِع فَإِنْ خَرَجَ فَلَيْسَ بُمُتَمَتِع فَانْ خَرَجَ فَلَيْسَ بُمُتَمَتِع فَانْ خَرَجَ فَلَيْسَ بُمُتَمَتِع فَانْ خَرَجَ فَلَيْسَ بُمُتَمَتِع فَانْ خَرَجَعَ فَلَيْسَ بُمُتَمَتِع فَانْ خَرَجَعَ فَلَيْسَ بُمُتَمَتِع فَانْ خَرَجَعَ فَلَيْسَ بُمُتَمَتِع فَانْ تَعْرَجَعَ فَلَيْسَ بُمُتَمِع .

وعن ابن عمر نحوهُ ، ولأنهُ إذا رَجَعَ إلى الميقاتِ أوْ دُوْنَهُ لَزِمَهُ الإخرامُ مِنْهُ فإذا كانَ بَعِيْداً فَقَدْ أَنْشَأَ سَفَراً بَعِيداً لِحَجَّهِ فَلَم يَنْزَقْهُ بِنَرْكِ أُحدِ السَّفَوَيْنِ فَلَم يَلْوَم دَمْ. ( والرَّابِعُ ) أَنْ يَحِلَّ مِنهَا قَبْلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجُّ وَإِلَّا صَارَ قَارِنَا فَيْلُونَهُ دَمُ الْقِرَانِ وَلَيْسَ بَمَتَمْتُع . ( وَالْحَامِسُ ) أَن يُنْوِيَ الْقَمْتُع فِي ابِيسِداءِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي الْمَائِيةِ وَحُصُولِ النَّمَّةِ فِي ابِيسِداءِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي الْمَنْ الْمُعْرَةِ أَوْ فِي الْمَنْ الْمُعْرَةِ أَوْ فِي الْمَنْ الْمُعْرَةِ أَوْ فِي الْمَنْ اللَّهِ الْمُعْرَةِ أَوْ فِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ فَوْ عُهُمَا عَن شَخْصِ واحِد ، فلو اعْتَمَر دَم مَمْتُع أَوْ وَاحِد وَحَجُّ عَن آخِرَ وَجَبَ الدَّمُ بِشَرْطِهِ وَلا تُعْتَمَرُ لَو تُعْمَلُ مَن مَمْتُع وَوَرانِ وَقُوعُهُما عَن شَخْصِ واحِد ، فلو اعْتَمَر عَن وَاحِد وَحَجُّ عَن آخِرَ وَجَبَ الدَّمُ بِشَرْطِهِ وَلا تُعْتَمَر وَورانِ بطُلُوع عَن وَاحِد وَحَجُّ عَن آخِرَ وَجَبَ الدَّمُ بَمْتُع وَورانِ بطُلُوع عَن وَاحِد لِقُولِهِ مَتَمَتَّعا وَيُؤْمُ دَمُ مَمْتُع وَورانِ بطُلُوع فَجْرِ مَعْمَ النَّحْرِ لِقَولِهِ تَعَالَى ( فَن تَمَتَع بَالْعُمْرةِ إِلَى الْحَجُ فَا الْمُدْوِي الْمُدَى ) أَي فَلْيُهُ فِي الْمُعْمِرةِ إِلَى الْحَجُ فَا الشَّيْسَرَ مِن الْمُدَي ) أَي فَلْيُهُ فِي الْمُعْمِرةِ إِلَى الْحَجُ فَا الْمُدْنَ مِن الْمُدَى ) أَي فَلْيُهُ فِي الْمُعْمِرةِ إِلَى الْحَجُ فَا السَّيْسَرَ مِن الْمُدْيَ ) أَي فَلْيُهُ فِي الْمُعْمِرةِ إِلَى الْمُحْرِقِ إِلَى الْمُعْمِرةِ إِلَى الْمُعْمِرةِ إِلَى الْمُحْرِقِ إِلَى الْمُعْمِرةِ اللْمُوعِ اللْهُ الْمُعْمِرةِ إِلَى الْمُعْمِرةِ إِلَى الْمُعْمِرةِ إِلَى الْمُعْمِرةِ إِلَى الْمُعْمِرةِ إِلَى الْمُعْمِرةِ عَنْ الْمُعْمِرةِ اللْمُ الْمُعْمِرةِ اللْمُعْمِرةِ اللْمُوعِ الْمُعْمِرةِ الْمُعْمِرةِ الْمُوعِ الْمُعْمِرةِ الْمُعْمِرةِ اللْمُعْمِولِهِ الْمُعْمِولِهِ الْمُعْمِعُولِهِ الْمُعْمِرةِ الْمُعْمِولِهِ الْمُعْمِولِهِ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِولِهِ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْمِولِهُ الْمُعْمِولِهُ الْمُعْمُولِهُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِولِهِ الْمُعْمِعُمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْ

والله أُعْلَمُ وصلَّى الله على محمدٍ وآله وسلَّم .

## ١٦ \_ ( فصل )

وإِذَا قَضَى الْقَارِنُ قَارِناً لَزِمَهُ دَمَانَ دَمُ لِقِرانِهِ الأُولِ وَدَمْ لِقِرانِهِ الْثَانِي ؛ وإن قضى القارِن مُفْرِداً لَمْ يَلْزَمَهُ شَيْءً لا نَهُ أَفْضَلَ ، ويُحْرِمُ مِن الأَبْعَلَدِ بِعُمْرَةٍ إِذَا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ ، وإذا قَضَى القارِنُ مُتمتّعاً أُحرَمَ بالحَجّ مِن الأَبْعَدِ إِذَا فَرغَ مَنْها ، وسُنَّ لِلفرَدِ وقارِنِ فَسْخُ نِيَّتِهِمَا بِحَج لأَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ الذِينَ أَفْرِدُوا اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ الذِينَ أَفْرِدُوا اللهِ عَلَيْهِ وَقَرُنُوا أَنْ يَجِلُوا كُلُنْهِم وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَن كَانَ مَعه هَدْيُ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ .

و قَالَ مَالَمَةُ بنُ شَبِيْبِ لاَ ْحَدَ : كُل شَيْءِ مِنكَ حَسنُ جَبِلُ إِلَّا خَلَةُ وَاحِدةٌ فَقَالَ : ومَا هِيَ . قال : تَقُولُ بِفَسْخِ الْحَجِّ ، قال : كُنتُ أُرَى أَن لكَ عَقْلاً ، عِنْدِي ثَمَانِيةٌ عَشَر عَدِيشًا صِحَاحاً جِيَاداً كُلُها فِي فَسْخِ الْحَجِّ أَأْتُرُ كُهِا فِي فَسْخِ الْحَجِ الْحَجِ الْحَجِ الْحَجِ الْحَبِ لَلْكَ .

وَلَيْسَ الْفَسْخُ إِبْطَالاً لِلإِحْرَامِ مِنْ أَصْلِهِ بَسَلْ نَقْلُهُ الْحَجَّ إِلَى الْفَشْرَةِ وَبَنُو يَانِ الْمُفْرِدُ وَالْقَسَارِنُ لَ بَاحْرَامِهِما ذَلِكَ عَرَةً مُفْرَدَةً فَنْ كَانَ مِنهُما قَدْ طَافَ وَسَعَى قَصَّرَ وَلَكَ عَرَةً مُفْرَدَةً فَنْ كَانَ مِنهُما قَدْ طَافَ وسَعَى فَائَهُ يَطُوفُ وَحَلَّ مِنْ إَحْرَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ وسَعَى فَائَهُ يَطُوفُ وَحَلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ أَحْرِمًا بِالْحَجَّ وَيَسْعَى وَيُقَصِّرُ وَيَحِلُ ، فَاذَا حَدِّ مِن الْعُمْرَةِ أَحْرِمًا بِالْحَجَّ

لِنَصِيْرًا مُتَمتِعَينِ و بُيتُمانِ أَفْعَالَ ٱلْحَبِ مَا لَمْ يَسُوقًا هُدُياً فَانَ سَاقًاهُ لَمْ يَصِح ٱلْفَسْخِ لَلْخَبَرِ •

رَقُلَ أَبُو طَالِب ؛ الْهَدِي يَمَنَعُهُ مِن ٱلتَّحَلُلِ مِن جَمِيعِ الاشياءِ وفي العشرِ وَغَيْره أو يَقِفَا بِعَرفَة ، فإن وَقَفَا بِهَا لَمْ يَكُن لَهُمَا فَسَخُهِ لِعَدَم ورُودِ مَا يَدُلُ على إِباحتِهِ ولا يُسْتَفَادُ بِه فَضَيْلَةُ ٱلنَّمَتُعِ وَإِنْ سَاقَ ٱلهدي مُتَمَتَّعُ لَمْ وَلا يُسْتَفَادُ بِه فَضَيْلَةُ ٱلنَّمَتُعِ وَإِنْ سَاقَ ٱلهدي مُتَمَتَّعُ لَمْ وَلا يُسْتَفَادُ بِه فَضَيْلَةُ ٱلنَّمَتُعِ وَإِنْ سَاقَ ٱلهدي مُتَمَتَّعُ لَمْ وَلا يُسْتَفَادُ بِه قَصْيلَة مَن عُمْرَ إِنِهِ فَيُحْرِمَ بَحِج إِذَا طَافَ وَسَعَى لِعُمْرَ إِنِهِ عَلْيلِ بِحَلْقِ فَإِذَا ذَجَهُ مَ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ حَلَّ مِن عُمْرَ إِن فَاذَا ذَجَهُ مَ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ حَلَّ مِن عُمْرَ إِن فَاذَا ذَجَهُ مَ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ حَلَّ مِنْ عُمْرَ إِن فَاذَا ذَجَهُ مُ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ حَلَّ مِنْهُما مَعا

## لا يُعْتَدُ بِهِ لِعَدَمِ ٱلتَّعْيينِ .

وإن أُخرَمَ بِمَا أُحرَمَ بِهِ فلانُ أَو أُحرَمَ بِمثلِ مَا أُحرَمَ بِمثلِ مَا أُحرَمَ بِهِ فلانُ قَبْلَ إِحرَامِهِ أَوْ بَعْدَهُ الْعَقَدَ احْرامُه بَمثلِهِ لِحَدِيثِ جابِرٍ أَنَّ عَلِياً قَدِمَ مِن ٱلْيَمَن الْيَمَن فقال آلنَّي عَيَّالِيْهِ : بِمَ أَهْلَلْتَ فَقَالَ : بِما أَهْلُ بِهِ النَّيُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا أَهْلُ بِهِ النَّي فَقُوهُ وَلَهُ عَلَيْهِ إِلَا أَهُ لَا يَعْمُ أَهِ مُوسَى تَحُوهُ مُتَفَقً عَلَيْهِ إِلَي مُوسَى تَحْوُهُ مَتَفَقً عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ مَا أَهُ مَا أَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُول

بِتَعْلِيقِهِ إِحْرَامَهِ .

والله أُعْلَم وضَلَّى أَلله عَلَى مَحَمَّد وآله وسلَّم .

٧١ \_\_ ( فصل )

ومن أخرم بِحَجَّتِينِ أو أخرم بِعُمْرَقِينِ آنْعَقَدِ وَالْحَدِهِمَا لِالْنَّ ٱلرَّمَنَ لا يَصلُحُ لَهُمَا مُجْتَمِعِينِ فَيَصِحُ بِوَاحِدة مِنْهَا كَتَفْرِيقِ آلصَّفَقَةِ ومَن أُحرمُ بِنُسُكِ مَّتُع أو إفواد مِنْهَا كَتَفْرِيقِ آلصَّفَقَةِ ومَن أُحرمُ بِنُسُكِ مَّتُع أو إفواد صَوفَهُ أو قِرانِ ونسيه أو أحرم بنذر ونسيه قبل طواف صَوفه إلى عمرة استخبابا لا ألم الله الله عمرة الشخير العمرة لعكمة مَعَقق المانع فإن صَرفه الى قوران أو إلى غير العمرة لعكمة فقط لاختال أن يَكونَ ٱلمنسيُ حجا فقط لا حَتال أن يَكونَ ٱلمنسيُ حجا فلا يَصِحُ ولا دَمَ عَلَيْهِ لا نَه فلا يَسقط ولا دَمَ عَلَيْهِ لا نَه ليس بمُتَمَتَع ولا قارن .

وان صَرَفَهُ الى عَتْعِ فَكَفَسْخِ حَج إلى عُمْرَةِ ، فَيَصْحُ إِنْ لَمْ يَقِفُ بِعَرْفَةً وَلَمْ يَسِقُ هَدْياً لِانَّ قُصَارَاهُ

أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ قَارِنَا أَوْ مُفْرِداً وفَسَخْمِهَا صَحِيْحٌ لمَا تَقَدَّمَ وَيَجْزِيْسِهِ عَنْهِها وإن نَقَدَّمَ وَيَجْزِيْسِهِ عَنْهِها وإن نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ أَو نَذَرَهُ بَعْدَ الطوافِ ولا هَدْيَ مَعَهُ يَتَعَيَّنُ صَرْفَهُ إِلَى الْعُمْرَةِ لامْتِنَاعِ ادْخَالِ أَلْحَج عَلَيْهَا إِذَا لمن يَتَعَيَّنُ صَرْفَهُ إِلَى الْعُمْرَةِ لامْتِنَاعِ ادْخَالِ أَلْحَج عَلَيْهَا إِذَا لمن يَتَعَيَّنُ صَرْفَهُ فِإِن حَلَقَ بَعْدَ سَعْيِهِ مَعَ بَقَاءِ وَقَتِ الْوُقُوفِ بَعْرَفَةً يُخْرِمُ بَحْج ويُبَمِ أَلْحَج وعَلَيْهِ لِلْحَلْقِ دَمْ .

إِن تَبَين أَنَّهُ كَانَ حَاجًا مُفْرِداً أَوْ قَارِناً لِحَلْقِهِ قَبْسُلَ عَلِيهِ وَمُ مُثْعَةٍ بِشُرُوطهِ. تَحِلَّهِ وَإِلا يَتَبَيَّنُ أَنهُ كَانَ حَاجًا فعليهِ دَمُ مُثْعَةٍ بِشُرُوطهِ.

وإن أُحرَم عَنْ اثنَينِ اسْتَنابَاهُ فِي حَجِ أَوْ مُحْرَةٍ أَوْ الْمُحْرَةِ أَوْ الْمُحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِما لا بِعَيْنِهِ وقَعَ إِحْرامُ مِهُ ونُسُكُهُ عَن أَحَدِهِما لا بِعَيْنِهِ وقوعِه عنهما ولا مُرَّجِحَ نَفْسِهِ دُونَهُما لِعَدَم إمكانِ وقوعِه عنهما ولا مُرَّجِحَ لأَحَدهما .

وَمَن أَهَلَّ لِعَامَينِ بأَنْ قالَ: لَبَيْكَ ٱلْعَامَ وَعَــامَ قَابِلٍ حَج مِن عَامِهِ واعْتَمَرَ مِن قابلٍ ، ومَن أخــــذَ مِن اثْنَينِ حَجَّتَينِ لِيَحُبَّ عَنهِما فِي عام واحد أَدَّب

# على فِعْلِهِ ذَلِكَ .

ومن استَنَابَهُ إِنْنَانِ بِعَامٍ فِي نُسُكِ فَأَحْرَمَ عِن أَحَدِهِما بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَضِحُ لِلآَحُو بِعَنْنِهِ وَلَمْ يَضِحُ لِلآَحُو بِعَدْه ، وإن نَسِيَ الْمُعَيَّنَ بِالإِحْرَامِ مِن مُسْتَنِيبِيهِ وَتَعَذَرَ عِلْهُ فَإِنْ قَرَطَ نَائِبُ كَإِنْ أَمْكَنَهُ كَتَابَةُ السّهِ أَوْ مَا يَتَمَيَّنُ بِعِلَهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ كَتَابَةُ السّهِ أَوْ مَا يَتَمَيَّنُ بِعِدَه فَإِنْ قَرَطَ نَائِبُ كَإِنْ أَمْكَنَهُ كَتَابَةُ السّهِ أَوْ مَا يَتَمَيَّنُ بِعِدَه فَإِنْ قَرَطُ بَائِبُ كَإِنْ أَمْكَنَهُ كَتَابَةُ السّهِ أَوْ مَا يَتَمَيَّنُ بِعِدَا لَهُ عَنْه اللّهُ ولا يَكُونُ ٱلْحَجُ لِللّهُ ولا يَكُونُ ٱلْحَجُ لِللّهُ ولا يَكُونُ ٱلْحَجُ لِللّهُ ولا يَكُونُ ٱلْحَجُ لَا يَعْدَم أَوْ لَوْيَّيَهِ .

وإن فَرَّطَ مُوضَى إليهِ فَلَم يُسَمَّهِ لِلنَائِبِ عَرِمَ مُوضَى اللهِ فَلَم يُسَمَّهِ لِلنَائِبِ وَلا مُوضَى اللهِ نَفَقَةً إعادة الحج عنهُما وإلا يُفَرَّطُ نائِبُ ولا مُوضَى اللهِ فالغُرْمُ لِذَلِكَ مِن تَركة مُوضِينِهِ بالحَج عنهُما لانَّ الْحَج عنهُما فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِما ولا مُوجِبَ لِضَمَانِهِ عنهما. عنهُما فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِما ولا مُوجِبَ لِضَمَانِهِ عنهما. والله أعلَم وصلى الله على عمد وآله وسلم.

## ١٨ \_ ( فصل في التلبية )

والتَّلْبِيَـةُ أَن يَقُولَ : لَبَّيْـكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْـكَ ، لَبَيْـكَ لَا لَبَيْكَ انَّ الْحَمْدَ لَا شَرِيكَ لكَ لَبَيْكَ انَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ لِكَ لِللَّهِ لِكَ لَكَ .

لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ لَكَ مَ لَبَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ لَكَ مَ لَبَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ لَكَ مَ لَبَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ الكَامَاتِ مُتَّفَق عَلَيْهِ .

وَٱلتَّلْبِيَةُ سُنَّةُ ، ويُسْتَحَبُّ رَفْعُ ٱلْصُوتِ بِهِا لِلْآبِرِ السَّائِبِ بَنِ خَلَّادٍ مَرْفُوعاً أَتَانِي جِبْرائِيْلُ يَأْمُرُ نِي أَن آمُرَ أَصُحانِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالْإِهْلالِ وَٱلتَّلْبِيَةِ لَمُ الْوَاهُ ٱلْخَمْسةُ وصَحَّحَهُ الترْمذي .

وعَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ أَللهِ مِنْ مَلْبٍ يُلَنِي إلا لَبْنِي مَلِ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ مُلَبٍ يُلَنِي إلا لَبْنِي مَلِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ

مِن هَهُنا وهَهُنا عَنْ يَمِينِهِ وشِمَالِهِ رَوَاهُ ٱلْتَرْمِـذِيُ وَآبِنُ مَاجِهُ وَٱلْبِيهِ عَيْ

قال أنس سَيغتُهُم يَصرُخُونَ بِهِمَا صُرَاخًا ، وقالَ أَبُو حازِم : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ عَيَّظِيِّةٍ لَا يَبْلَغُونُ الرَّوْ َحَاءً حَتَّى تَبُحَ مُخُلُونُهُم مِن ٱلْتَلْبِيَةِ .

وقال سالم : كانَ ابنُ عُمَرَ يَرْفَعُ صَوْنَهُ بالتَّلْبِيَــةِ فلا يَأْتِي ٱلْرَّوْحَاءَ حَتَّى بَضْحَلَ صَوْنُه ، ولا يَجْبَدُ نَفْسَه في رَفْع الصَّوْتِ زِيادَةً على ٱلطَّاقَةِ لِثَلا يَنْقَطعَ صَوْنُه وتلْبِيَته .

و يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِن ٱلتَّلْبِيَةِ على كُلِّ حَالِ لِلَّا وَرَدَّ عَنْ أَبِي هُوبِيَّةٍ قَدَّ اللهُ عَنْهُ عَنْ ٱلنَّبِي عَلَيْتِيَّةٍ قَدَّ اللهُ عَنْهُ عَنْ ٱلنَّبِي عَلَيْتِيَّةٍ قَدَّ اللهُ عَنْهُ مَ عَنْ ٱلنَّبِي عَلَيْتِيَّةٍ قَدَّ اللهُ عَنْهُ مَ عَنْ ٱلنَّبِي عَلَيْقَ قَدَّ اللهُ بُشِّرَ ، قِيْلَ مَا أَهُلَّ مُمِلُّ قَطْ إلا بُشِّرَ ، قِيْلَ مَا أَهُلَّ مُمِلُّ قَطْ إلا بُشِّر ، قِيلًا يَعْم . رواه الطبراني في الأوسط يا منادَيْنِ رجال الصَّحيح .

وروي عن جابِر بنِ عبدالله رضي الله عَنْهُمـا قال: قال رسول الله عَنْيُلِيَّةٍ مَا مِن مُحْرِمٍ يُضْحِي لله يَوْمَه مُلِّي

حَتَّى تَغِيْبَ ٱلشَّمْسُ الله عَابَتْ بِذُنوبِهِ فَعَادَ كَا وَلَدَّتُهُ أَمْــه رواهُ أَعْلَمُ اللهِ عَلَى الكَبِيرِ وَاهُ أَحْدُ وابنُ ماجه واللفظ له ورواه الطبْرَانِي في الكَبِيرِ وَٱلْبَيْهَقِي مِن حَديث عامِر بن ربيعةِ رضي الله عنه.

و تَقَدَّمَ حَدَيثُ سَهُــلِ وَفِيهِ قَالَ ، سُولُ الله ﷺ : مَا رَاحَ مُسَلِمٌ فِي سَبِيلِ الله تُجَاهِداً أَوْ حَاجاً مُهِلاً أَوْ مُلَبِياً الا غَرَبَتِ ٱلشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ وَخَرَجَ مِنها رواهُ ٱلطَّبْراني .

وكانَ عبدُ اللهِ يَزِيدُ مَعَ 'هذَا لَبَّيْكَ وسَعْدَيكَ وَٱلْخَيْرُ بِيَدَيكَ وَٱلرَّغْبَاءُ اليكَ وَٱلْعَمَلُ مُتَفَقَ عَلَيْهِ .

وقال أنسُّ رضي أللهُ عنهُ صلى ٱلنَّسِي ﷺ ٱلظَّهْرَ بالمَدِينةِ أَربعاً وَٱلْعَصِرَ بِـذِي ٱلْحُلَيْفةِ رَكْعَتَينِ ، ثم بَاتَ بهــا حتَّى

أَصْبَحَ فَامًّا رَكُبَ رَاحِلْتُهُ وَٱسْتَوَتْ بِهِ أَهَلُ رُواهِ ٱلْخَمْسَةِ.

وعَنْ جَابِرِ أَن اهْلَالَ رسولِ الله صلى أَللهُ عَلَيْهِ وسلم مِن ذِي ٱلْعُلَيْفَةِ حِينَ ٱسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلْتَهُ رَوَاهُ ٱلْبُخَارِي .

وقِيْلَ يُستَحَب البَّداءِ ٱلتَّلْمِيَةِ عَقِبَ الْحَرَامِةِ ، وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ اللهِ مَا لِللهِ عَلَيْهِ على وَقَدْ رَسُولُ اللهِ مَا لِللهِ على حَسَبِ ٱلْحَيْلافِ الرُّوَاةِ .

فِنْهُم مَن رَوَى أَنْهُ أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي ٱلْحُلَيْفَةِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى فِيهِ وَمِنْهُم مَن رَوَى أَنْهُ أَهْلَّ حِينَ ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ أَنْ صَلَّى فِيهِ وَمِنْهُم مَن رَوَى أَنْهُ أَهْلًّ حِينَ ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاجِلَنْهُ ، وَمِنْهُم مَن رَوَى أَنْه أَهْلًّ لَلَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ اللَّهُ أَهْلًّ لَلَّا ابنُ عَبَّاسِ فَقَالً اللَّهُ أَهْلً فِي جَمِيْعِ مُقَدِهِ ٱلمُواضِع فَنَقَلَ كُلُّ رَاهٍ مَا سَمِعَ .

وعن سعيد بن أجبر قال : قلت لابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُم عَجْبًا لاختلافِ أصحاب رسولِ الله عَلَيْ في الهلاله عَنْهُما عَجْبًا لاختلافِ أصحاب رسولِ الله عَلَيْ في الهلاله عَلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ انما كانت حَجَّةً واحِدة فَن هنالك اختَلَفُوا .

﴿ خَرَجَ رسول الله عَلَيْتُ حَاجًا فَلَمَا صَلَّى فِي الْمُسجِد بـذي ٱلحَلِيفَةِ رَكْعَتَين أَوْجَبَ فِي تَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِ حِيْنَ فَرَغَ من رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ مِنْهُ ذَلِكَ أَقُوامٌ فَحَفِظُوا عنهُ ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا ٱسْتَقَلَّتْ به نَاقَتُه أَهَدِلُ فَأَدْرَكِ ذَلِكَ مِنْهِم أَقُواهُ ۚ وَيَحْفِظُوا عَنْهُ ، وَذَٰ لِكَ أَنَّ ٱلْنَاسَ إِنَّا كَانُوا يَأْتُونَ ۗ أَرْسَالًا فَسَمِعُوهُ حِيْنَ اسْتَقَلَّتُ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُه ثُمَّ مَضَى فَلَمَّ لَا عَلا على شَرَفِ ٱلْبَيْدَاءِ أَهَلَّ فَأَدْرَكَ ذَلِكَ أَقْوَامْ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ الله عَيْنِينَ عَلَا شَرَفَ ٱلْبَيْدَاءِ وَنَهُ ٱللهِ لَقَدْ أَوْجَبَ في مُصَلاهُ وأَهَلَّ حِيْنَ ٱسْتَقَلَّتُ بِهِ رَاحِلتُه ، وأَهَلَّ حِيْنَ عَلا شَرَفَ ٱلْبَيْدَاءِ رَوَاهُ أَخَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَلِبَقِيَّةِ ٱلْخَمْسَة مِنْهُ نُخْتَصَراً : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ مِنْكِينِهِ أَهَلَّ فِي دُبُرِ ٱلْصَّلاةِ .

#### ١٩ \_ ( فصل )

و تَتَأَكَّدُ التلبية إذا عَلا نَشَرَا أَوْ هَبَطَ وَادِيبَ أَوْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ الْقَاقُ أَوْ مَكَتُوبَةً أَوْ أَقْبَلَ نَهَارٌ أَوْ ٱلْتَقَتِ ٱلرَّفَاقُ أَوْ

سَمِع مُلَيِها أو أنَى تَعْظُوراً ناسِياً أو رَكِبَ وَآبَتُهُ أو نَزِلَ هَنها أوْ رَكِبَ وَآبَتُهُ أو نَزِلَ هَنها أوْ رَأَى الْكَفْبَةَ ، لِمَا رَوَى جَابِرُ قال : كان رسولُ اللهِ عَلِيْ لُمِنِي فِي تَحجَّنِهِ إذا لَقِيَ رَاكِباً أوْ عَلا رسولُ اللهِ عَلِيْ لُمِنِي فِي تَحجَّنِهِ إذا لَقِي رَاكِباً أوْ عَلا أَلَّى أَوْ عَلا أَنْ مَنْ أَذَارِ الْصُلُواتِ أَلَمَكُنُو بَهِ أَذَارِ الْصُلُواتِ أَلَمَكُنُو بَهِ وَفِي أَذَارِ الْصُلُواتِ أَلَمَكُنُو بَهِ وَفِي أَذَارِ الْصُلُواتِ أَلَمَكُنُو بَهِ وَفِي آخِرِ اللَّهُلِ.

وعَنْ سُلَبِهِانَ بِنِ خَيْثَمَةً قال : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَّةٍ بُلَبُونَ إِذَا عَبِطُوا وَادِباً أَوْ أَشْرَفُوا عَلَى أَكَّةٍ أُو لَلْهِ عَيْنِيَّةٍ بُلَبُونَ إِذَا عَبِطُوا وَادِباً أَوْ أَشْرَفُوا عَلَى أَكَّةٍ أُو لَقُوا رَكِباً وبالاسحارِ وَذَبْرِ ٱلصَّلُواتِ .

وعن إبراهِم قال ؛ تُستَعَبُ النَّلْبِيَةُ في مَوَاطِنَ ؛ إذا أَسْتَوَ بِتَ على بَعِيرِكَ ، وإذا صَعِدْتَ شَرَفا أوْ هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيْتَ رَكِباً ، وَفي دُبُرِ كُلِ صَلاةٍ وبالأسحارِ أَخرَجُها سَعِيدُ بنِ مَنْصور .

ولأنَّ في الهذهِ ٱلمواضِعِ تُرَفِّعُ الأَصْوَاتُ وَيَكُثُّرُ الضَّجِيْجُ .

وقد قال ﷺ أَنْصَلُ ٱلْحَجِ العِجُ وَالنَّجُ ، وَالعِجُ رَفْعُ

ٱلصُّوتِ بِالتَّلْبِيَةِ ، وٱلنُّجُ سَيَلانُ دِمَاء ٱلْهَدِي .

وَأَمَّا فِنْهَا إِذَا فَعَل تَحْظُوراً نَاسِياً ثُمَّ ذَكَرَهُ فَلِتَدَارُكِ اللهِ . أَلَمَّةُ وَاسْتِشْعَارِ إِقَامَتِهِ عَلَيْهِ ورجوعِهِ إليْهِ .

و ُتلَّي ٱلَمراَةُ ٱستِحْباباً لِلاُخولِما في الْعُمُوماتِ ، و يُعْتَبَرُ أَن تُسْمِعَ نَفْسَهَا ٱلْتَلْبِيَةَ و يُكْرَهُ جَهْرُهَا بِها ٱكْسَتَرَ مِن سَمَاعِ رَفِيقَتِهَا .

قال ابنُ المُنذِرُ: أَجْعَ الْعُلَمَاء على أَنْ السُّنَةَ فِي الْمُوْتِ الْمُرْاةِ أَنْ لا تَرْفَع صَوْتَهَا وإِنَّا كُوهَ لَمَا رَفَعُ الْمُوْتِ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ بِهَا \_ و بُسْتَحَبُ الْتُلْبِيَانَة فِي مَكَة وَالْبَيْتِ الْمُوَامِ وَسَائِرِ مَسَاجِدِ الْمُوَمِ كَسْجِدِ مِنِي وفي عَرَفَاتِ الْمُرَامِ وسائِرِ مَسَاجِدِ الْمُومِ كَسْجِدِ مِنِي وفي عَرَفَاتِ الْمُرَامِ وَسَائِرِ بِقاعِ الْمُرَمِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ولِأَنّها مَوَاضِعُ الْفَسَكُ ، و نُشرعُ النَّلْبَيةُ بالْعَرَبِيَةِ لِقَادِرِ كَالأَذَانِ وَإِلا الْفَيْلِي بِلْغَتِهِ .

وسُنُّ دُعَاءُ بَعْدَهَا فَيَسْأَلُ أَنْهَ رِضُوالَهِ وَٱلجَنَّةَ وَيَسْتَعِيْدُ بِهِ مِن ٱلنَّارِ ، لمَا وَرَدَ عَنْ خُزَيْمِـةَ بِنِ ثَابِتٍ عِن ٱلنِّبِي عَلِيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِن تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ ٱللهَ عَزَ وَجَـلً رَضُوانَهُ وَٱلجَنَةَ واسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِن ٱلنَّـادِ رواه ٱلشَّافِعِي وَالدارِ قَطَى .

ويُسَنُ صَلاةٌ على النّبي عَلَيْ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ عَمَو عَمَرَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَنهُ قال : إنَّ الدُّعَاء مَو قُوفُ بَيْنَ السَّمَاء والأرْضِ لا يَضْعَدُ مِنهُ شَيْء حَتى تُصَلَى على نَبِيْكَ رَواه اللهُ مَذي ، ولأنه مَوْضِعُ يُشرَعُ فيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالى وَهُمْ عَت فيه الصلاة الصلاة أو فَشْرِعَ فيه ذَكْرُ رسولِهِ كالأذان .

ومن كانَ مُتَمَتِّعاً أَوْ مُعْتَمِراً قَطعَ ٱلتَّلْبِيَةَ إِذَا شَرَعَ في الطواف لِحَدِيثِ ابنِ عباس يَرْفَعُهُ : كَان يُمْسِكُ عن ٱلتَّلْبِيَةِ في الْعُمْرةِ إِذَا السَّلَمَ ٱلحَجَرَ قال الترمذي حسن صحيح.

وروي عَنْ عَمْرُو بَنِ شَعِيبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِدُهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيهِ عَنْ جِدُهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيهِ اعْتَمَرَ اللَّثَ عُمْرٍ وَلَمْ يَزَلُ يُلَّبِي حَــــتَى

أُسْتَلَمَ ٱلْحَجَرِ .

وألله أُعْلَم وصَلَى ألله على محمد وآله وسلم .

## ٠٠ ــ باب كحظورات الاحرام

تَحْظُوراتُ الإُحرام تِسْعَةُ ( أَحَدُهَا ) إِزالَةُ ٱلشَّعَر مِن جَميْع بَدَنِهِ لِقُولِهِ تَعِالَى ؛ ( وَلَا تَعْلِقُوا رُوْوْسَكُم خَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ نَعِلَّه ) نَصَّ على حَلْق ٱلرَّأْس وعُــديَ إِلَى سَائِرٍ مَ عَرِ ٱلْبَدَنِ لا نَهُ فِي مَعْنَاهُ إِذْ حَلْقُه يُوذُذِنُ بِالرَّفَاهِيَّة وُ هُو يُنَافِي الإخرامَ لِكُون أَنَّ ٱلْمُخْرِمَ أَشْعَثَ أَعْبَرُ ، وَ قَيْسَ عَلَى ٱلْحَلْقِ ٱلنَّتَفُ وَٱلْقَلْعُ لِأَثُّهُمَا فِي مَعْنَاهُ وإِنَّمَا عَبَّرَ بِهِ فِي ٱلنَّصِ لِأَنَّهِ ٱلْغَالِبُ ( ٱلنَّانِي ) تَقْلِيمُ الا خَفَارِ ( ٱلنَّالَثُ ) تَغْطِيةُ رَأْسَ ذَكُر ( ٱلرَّابِعُ ) لُبْسُهُ المخيطَ ( ألحَامِسُ ) ٱلطَّيبُ ( ٱلسَّادِسُ ) فَعْلُ صَيْدِ ٱلْبَرُّ ( ٱلسَّابِعُ ) عَقْدُ ٱلنَّكَاحِ ( ٱلنَّامِنُ ) الجِمَاعُ ( ٱلتَّاسِعُ ) ٱلْبَاشَرَةُ . وَٱلْمُخْفُورَاتُ تَنْقَسِمُ أَرْبُعَةَ أَفْسَامٍ ( الأُوَّلُ ) مَا يُبَاحُ

لِلْعَاجَةِ وَهِيَ أَمْنَا مَا فَهِ مَشَقَّةً لَا يُتَحَمَّلُ مِثْلُمًا وَلَا حُرْمَةً ولا فِدْيَةً كُلْبُسِ ٱلسَّرَاوِيلِ لِفَقْدِ الْإِزَارِ وَإِزَالَةِ ٱلشَّعْرِ فِي آلَمَين ( آلثاني ) مَا فِيهِ الأَثْمُ وَلا فِــدْيَةً كَمَفَّدِ ٱلنَّكَاحِ ( الثالِث ) مَا فِيهِ الْفِدْيَةُ ولا إنْمَ وذلكَ فيا إذا أُحَسَاجَ ٱلرُّجُلُ إِلَى ٱللَّهِسِ أَوْ ٱلْمَرَأَةُ لِلمَدِّرِ وَجَهِهِـــا ( الرابع ) مَا فيه الإنمُ وَٱلْفِديةُ وهو باقي ٱلمَحْظُورَاتِ وَتَنْقَسِمُ بالنَّظرِ إِلَى مَا يَعْرُمُ عَلَى الدُّكُورِ دُونَ الآناتِ وبالعَكْسِ إلى ثَلاثَـة أَفْسَامٍ قِسْمٌ يَحْرُمُ عَلَى الذُّكُورِ دَونَ الإناتِ وَهُوَ تَفْطِيَّةُ ٱلرَّأْسِ وَلَبْسُهُ ٱلمَحْيُطُ ، والذي يَحْـــرُمُ عَلَى الأَنْشَى فِي الإحرام تَعْطِيةً وَجْهَهَا ، وَٱلْبَقَيْتُ مِنَ ٱلْمُحْظُورَاتِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا تَجِيبِهَا ، وقَد تَفلنتُ مخطوراتِ الإحرام فِيما يَأْتِي مِنَ الأبيات

وتخطُورُ إخرام آلاتُ ويستَّةُ فَخُذُ عَدَّمَا وَأَخْفَظُ مُدِيْتَ إِلَى ٱلْأَشْدِ فَعَلْمَ لَيْ الْمُ الْأَشْدِ فَعَلْمَ لَيْ الْمُ الْأَشْدِ فَعَلْمَ لَيْ الْمُ الْأَشْدِ فَعَلْمَ لَيْ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وُلْبُسُ ذُكُورٍ لِلْمَخِيْطِ عَلَى عَمْدِ

وتغطية للراس ينه ووَجهِهَا

وقَتْلُ لِصَيْدِ ٱلبِّرِ وَٱلْعَلَيْبِ عَن قَصْدِ

وعَقْدُ نِكَاحٍ ثُمُّ فِي ٱلْفَرِجِ وَطُوُّهُ

مُبَاشَرَةً فَانْحَتْمُ بِهَا مَاضِيَ ٱلْعَدُّ

قالَ فِي ٱلثَّرْحِ ٱلكَّبِيرِ : أَجْمَعَ ٱلْفُلَّمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْرِمِ أَخِذُ ثَي مِن شَعَرَ إِلَّا مِن عُسِذَر لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَخَلِقُوا ﴿ رُوْوَتُسَكُّمُ خَتَّى يَبْلَغَ ٱلْهَدِّي عَلِّهُ ﴾ ورُويَ عن كُعب بن عُجْرةً عن رسول اللهِ عَلَيْ أَنْهُ قال لَمَلُكَ يُؤذِيْكَ مَوامُ رَأْسِكَ ، قالَ ؛ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ نَفَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَلِقُ رَأْسُكَ وَصُمْ لَلاَثَةَ أَيام أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةً مَمَّا كِيْنَ أَوِ أَنْسُكُ شَاةً مَتْفَقَ عَلَيْهِ ، نَفِيب دليلٌ على أنَّ ٱلْحَلْقَ مُحَرَّمٌ قَبْلَ ذَلِكَ فإن كانَ له عُذُر مِن مَرَضَ أَوْ قَمْلُ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَتَضَرَّرُ بَابِقَاءُ ٱلشُّعُو فَلَهُ إِذَالتُهُ لِقُوْلِهُ سُبْحَانُهُ ﴿ فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرْيِضًا أَوْ بُسِمِهِ أَذِي مِنْ رابع نَفِذَيَّةً مِن صِيامِ أَوْ صَدَقَةَ أَوْ نُسِكُ ) وَالْعَدِيثِ المذكور ا

قال ان عباس رضي الله عنه فَن كَانَ منكم مَرْ بضاً اي بِرَأْسِهِ أَي قَمْ ل ل مِرْ أَسِهِ أَي قَمْ ل م كَذَا أَجْمَعَ آلْعُلَمَاءُ أَنْ اللحرم تَمُنُوعُ مِن تَقْلِيمِ أَظْفَارِهِ إِلَّا مِن عُذَر لِأَنَّهُ إِزَالَةُ بُجِزُهِ مِن بَدَنِهِ يَتَرَقَّهُ يهِ أَشْبَةً الشَّعْرِ فَإِنْ أَنْ كَسَرَ فَلَه إِزَالتُه .

قال ابنُ المنذر : أُجمعَ كُلُ مَن نَعْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُونِيلَ ظُفُرَهُ بِنَفْسِهِ إِذَا ٱنْكَسَرَ لأنَّ بَقَاءَهُ أَيْمِلُهُ أَشْبَهَ ٱلشَّعَرَ ٱلنَّابِتَ فِي عَينِهِ انْتَهَى. وَلَا فَدُيَّةً فَيَا لُو خَرَجَ بَعَيْنِــهِ شَعَرُ أَوْ كُسِرَ ظُفْرُهُ فَأَرَاكُمُمَا لِأَنَّهِ أَرْيُلَ لا ذَاهُ أَشْبَهَ قَتْلَ ٱلصَّائِلِ عَلَيْــهِ ، وإنْ زَالًا مَعَ غَيْرِهِمَا كَقَطْعِ جَلْدٍ عَلَيْهِ شَعَرْ أَوْ أَنْمَــلَّةٍ بظُفُر هَا فَلا يَفْدِي لاَزَالتَهِمَا لأَتَّهُمَا بِالتَّبَعِيَّةِ لِغَيْرِهِمَا وَٱلْتَابِعُ لا يُفْرَدُ بِحُكُم كَقَطْعِ أَشْفَارِ عَيْنَي إنسان يَضْمَنُهَا دُونَ أُهْدَابِهِمَا إِلَّا أَنْ حَصَلَ ٱلتَّأْذِي بِغَيْرِهِمِكَا كَقَرْحِ وَتَخْوِهِ فَيَغْدِي لِإِزَالِتِهِمَا لِذَلِكَ ، كَمَا لُو أَحْتَاجَ لأَكُلُّ صَيْدٍ فَأَكَلُّمه فَعَلَيْهِ جَزَاوُهُ

# وألله أُعْلَم وصلى الله على محمد وآله وسلم .

#### ٢١ ــ (فصل)

وَيَحْرُمُ عَلَى ٱلْمُحْرِمِ ٱلذَّكُرِ تَغْطِيةُ رَأْسِهِ بُمُلاصِقِهِ كَالطَّاقِيةِ وٱلْغُنْرَةِ أُو نَحُو ذَلِكَ لِنهْيِهِ ﷺ عن لُبْسِ ٱلْعَمَائِم وٱلْبَرَا نُسِ وقولِهِ فِي ٱلْمُحْرِمُ ٱلذي وَقَصَّتُهُ رَاحِلْتُهُ وَلا تَخَمَّرُوا رَأْسُه فَإِنَّهُ يُبِعَثُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُلَبِّياً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . وكان ابنُ عُمَرَ يَقُولُ إَحْرَامُ الرَّجِلِ فِي رَأْسِهِ ، وذكره أَلْقَاضِي مَرْفُوعِـاً وكُرِهُ أَخَدُ الاستظلالُ بمخمَل وما فِي مَغْنَسَاهُ لِقَوْلِ ابنِ عُمَرَ أَضِح لمن أُحرَثْمتَ لهُ أَي الْبُرُزُ لِلْشَمْسِ، وعنه له ذَلكَ، أَشْبَهَ ٱلْخَيْمَةَ ، وفي حديث جابر أَمَرَ بقُبِّةٍ من شَعَر فَضُر بَتْ له بنَمِرةً فَنَزَلَ بِهَا رواهُ مسلم ، وإنْ طَرَحَ على شَجَرَة قُوْبًا يَسْتَظِلُ بِهِ فلا بَأْسَ ، ولَهُ أَنْ يَسْتَظلَ بِشَجَرَة أُوْ خِبَاءِ أُو جِدارِ وله أَنْ يَسْتَظِلَ بِسَقْفِ ٱلْسَّيارَةِ أَو ٱلشَّمْسِيَةِ أُوْ

بِنُوبِ عَلَى عُودِ لِقُولِ أَمْ ٱلْمُصَيَّنِ ؛ سَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ

وَالْكُوبُ عَلَى عُودِ لِقُولِ أَمْ أَلْمَامَةً و بِلَالًا وأحدُها آخذُ

بِخِطَامِ نَافَةً رَسُولِ اللّهِ رَبِيْ والآخرُ رَافِعٌ ثُوبَهِ يَسْتُوهُ مِن

أَخْوِ حَتَى رَمَى جَنْرةَ ٱلْعَقْبَدَةِ رَواه مسلم وَيُباح لَه

مَعْطِيةٌ وَجِهِ

روي عن عثان وزيد بن ثابت وابن الرَّبَدِي ولا يُعْرِفُ لَمُ مُخَالِفٌ في عَصْرِهِم ، وبه قال الشَّافِعي وعنه لا لأنَّ في بَعْضَ أَلْفَاظِ حَدِيْثِ صَاحِبِ الرَّاحِـلَةِ ولا يُغْمَرُوا وَجْهَةً وَلا رَأْمَهُ وَيُغْمَلُ رَأْمَهُ بالماء بلا تَشْرِيح .

رُوِيَ عَنْ عُمرَ والبنهِ وعلى وجابِرٍ وَغَيْرِهِم لأَهُ عَلَيْكُ غَسَلَ رَأْسَهُ وهُو مُحْرِم وَحَرَكَ بِيَدَيْهِ هَا أَقْبَلَ بِهَا وأَدْثَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَغْتَسَلَ مُحَرُ وقال: لا يَزِيدُ المَّا الطَّعَرَ إلا شَعْفًا رواةً مالك والشافعي .

وان خَلَ على رَأْسِهِ طَلَبَقاً أَوْ وَضَعَ بَدَهُ عَلَيْهِ فَلا بَأْسَ لا "نه لا يَقْصُدُ به آلسَّتْرَ قاله في الكافي . والله أعلم وصلى ألله على محمد وآله وسلم . (الرابع) لنبس المنجيط على ذكر حتى الخفين ، قال ابن المندر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس الفيس والعائم والسراويلات والبرايس والخفاف ، والأصل في هذا ما روى ابن محر رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله عنها أن رجلا سأل رسول الله علية ما بمنس المخرم من الثياب . فقال رسول الله علية وسلم لا يلبس الفييس ولا العمايم ولا النمائين فلينب ألمنون ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فلا أسفل من التياب ولا ألبرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فلا من التياب من التياب من النبي عنه ولا من التياب من التياب من التياب من المنافق عليه ولا من التياب من التياب من المنافق عليه ولا من التياب ال

وأُلْحَقَ بِهَا أَهُلُ ٱلْعَلْمِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلدَّرَاعَةِ وَٱلثَّرَاعَةِ وَٱلثَّبَانِ وَأَشْبَاهُ ذَلَكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ سَنْرُ بَدَنِهِ بِمَا نُحِلَ عَلَى مَدْرِهِ وَلَا سَنْرُ عُضُو مِن أَعْضَائِهِ بَمَا نُحِلَ عَسَلَى مَدْرِهِ كَلَ مَصْلَى مَدْرِهِ كَالْقَمِيصِ لِلْبَدَنِ وَٱلْفُقَازِيْنِ لِلْيَدَينِ كَالْقَمِيصِ لِلْبَدَنِ وَٱلْفُقَازِيْنِ لِلْيَدَينِ كَالْقَمِيصِ لِلْبَدَنِ وَٱلْشُرَاوِيلِ لِبَعْضِ ٱلْبَدَنِ وَٱلْفُقَازِيْنِ لِلْيَدَينِ

وٱلحُفَّيْنِ الْرَّجَلَيْنِ وَنَحُو ذَ لِكَ .

قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ لا يَجُورُ لُبْسُ شَي و مِن ٱلمَخِيطِ عِنْد تَجميْع أَمْل اللهِ اللهِ اللهُ كُورُ تَجميْع أَمْل اللهِ اللهِ اللهُ كُورُ لُبُسُ اللهُ اللهُ اللهُ كُورُ لَوْنَ الإِناكِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ ٱلمُحْرِمُ إِذَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِ فِلَ دُونَ الإِناكِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ ٱلمُحْرِمُ إِذَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِ فِلْ أَوْلاَ يَقَطَّعُهُما ولا فِدْيَةً عَلَيْه وَالأَصل فيه:

ما روى ابن عباس قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْثَاتُ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتَ بَقُولُ : مَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ ٱلْخُفَّيْنِ وَمَن لَمْ يَجِدْ ازاراً فَلْيَلْبَسْ سَراوِيلَ مَتْفَق عَلَيْهِ .

وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشّغناء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سَمِعَ النّي وَلَيْكُلُو وهُ و عَظٰ أَنه سَمِعَ النّي وَلَيْكُلُو وهُ و يَخْطُ يُن مَن لَم يَجِدُ إِزَاراً وَوَجَدَ سَراوِبلَ فَلْيَلْبَسُهُ اللّهُ عَلَيْن وَوَجَدَ خُفَّ يْنِ فَلْيَلْبَسُهُما ، قُلْتُ : ولَم يَقُلُ لِيقطعُهُمَا ؟ قال : لا رواه أخمد \_ وعن جابِر قال : قال رسولُ الله وَلِيَكُلُون مَن لَم يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَمَن لَم رسولُ الله وَلِيَالِيَّةُ مَن لَم يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَن لَم رسولُ الله وَلِيَالِيَّةً مَن لَم يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَن لَم رسولُ الله وَلَيْ اللّه عَلَيْنِ وَمَن لَم يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَن لَم يَعْلَيْن وَمَن لَم يَعْلَيْنِ وَمَن لَم يَعْلَيْنِ وَلَيْلُمْسُ خُفَيْنِ وَمَن لَم يَعْلَيْنِ وَمَن لَم يَعْلَيْنِ وَلَيْلُمْسُ خُفَيْنِ وَمَن لَم يَعْلَيْنِ وَمَن لَم يَعْلَيْنِ وَلَمْ لَهُ يَعْلَيْنِ وَلَمْ يَعْلَيْنِ وَلَيْلُونِ وَمَن لَمْ يَعْلَيْنِ وَلَيْهُ إِلَيْنَ فَلْمَالُونِ وَمَن لَمْ يَعْلِيْنِ وَمَن لَمْ يَعْلَيْنِ وَلَمْ لَهِ وَمَن لَمْ يَعْلَيْنِ وَلَيْنَ فَلْيَالُون وَمَن لَمْ يَعْلَيْنِ وَلَيْنَ فَلْمُ يَعْلَيْنِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْنِ وَاللّه وَلَيْكُونُ وَمِن لَمْ يَعْلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ وَمَن لَمْ يَعْلَيْنِ فَلْمُ يَعْلَيْنِ وَلَيْنَ وَلَمْ لَا يَعْلَيْمُ وَالْمَالُونِ وَالْمَعْمُ وَعَلَيْنِ وَلَا لَا يَعْلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنِ وَلَيْنِ فَلْمُ يَعْلَيْنِ فَلْمُ يَعْلَيْنِ وَمَن لَمْ يَعْلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْمُ لَمْ يَعْلَيْنِ فَلْمُ يَعْلَيْنِ فَلْمُ يَعْلَيْنِ وَلَا يَعْلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ فَلْمُ يَعْلَيْنِ وَلَيْلِيْنِ فَلْمُ يَعْلَيْنِ وَلِيْنَالِهُ وَلْمُ اللّهِ عَلَيْنِ فَلْمُ لِي عَلْمُ اللّهِ عَلَيْنِ وَلَيْنُ فَلْمُ اللّهِ وَلَيْنِ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ ال

يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ رَوَاهُ أَحَدُ وَمُسَلِّم .

وأَمَا حَدِيثُ ابن عُمَرَ فَسَا وَرَدَ فَيهِ مِن الأَمْرِ بِالقَطْعِ لِلْخُفِّينَ إِذَا احْتَاجَ إِلَى لَبْسِهِمَا لِفَقْدِ ٱلْنََّعْلَينَ فَقِيلَ إِنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثُ أَبِنَ عَبَّاسِ لأَنَّهُ بِعَرَ فَاتِ قَالُهُ الدَّارَ قَطْنِي وحديثُ ابن عُمَرَ بالمدينةِ لووَايَة أحمدَ عنه سَمِعْتُ رسولَ الله عَلِيْنَ عَــلى المِنْبَر وذَكَرَهُ قَلُو كَانَ ٱلْقَطْعُ وَاجِبًا لَبَيْنُهُ لِلْجَمْعِ ٱلْعَظْيُم ٱلذِي لَمْ يَحْضُرُ أَكُثَرُهُمْ ذَلَكَ بِالْمَدِيْنَةِ وَتَأْخِيرُ ٱلْبَيانَ عَنْ وَ قُتَ ٱلْحَاجَةِ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا قَدْ عُلِمَ فِي الأَضُولِ فَتَبَتَ بَذَ لِكَ نَسْخُ الْأَمْرِ بِالقَطْعِ ، وأَجِيْبَ عَلَى قُولِهِم حَدِيثَ ابن عُمَرَ فيه زيّادَةُ لَفْظ بأنَّ حَدِيْثَ ابنِ عَبَاسِ وجابر فيهما زَيَادَةُ تُحكم هو خَوازُ اللَّبْسِ بلا قَطع ِ. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

(فصل)

ولا يَعْقِدُ المحرمُ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ ولا غَيْرُه لِقُولِ ابنِ عُمَرَ لِمُ عَلَيْكَ مَشْيْئًا رَوَاهِ ٱلشَّافِعِيُ وَالاَثْرَمُ ، لِلْمُحْرَمِ حَزَمَ عِمَامَتَهُ على وَسَطهِ لا يَعْقِدُهَا و يُدْخِلُ قَال أَحْدُ فِي مُحْرِمٍ حَزَمَ عِمَامَتَهُ على وَسَطهِ لا يَعْقِدُها و يُدْخِلُ بَعْضَمَا فِي بَعْضَ ، إلا إزارَه فَلَه عَقْدُه لِحَاجَتِهِ لِسَنْرِ عَوْرَ بِهِ بَعْضَ ، إلا إزارَه فَلَه عَقْدُه لِحَاجَتِهِ لِسَنْرِ عَوْرَ بِهِ وَإِلا مِنْطَقَة و هَمَيَانًا فِنْهُمَا نَفَقَتُه لِقُول عَائِشَة : أَوْثِقُ عَلَيْكَ وَلِا مِنْطَقَة و هَمَيَانًا فِنْهُمَا نَفَقَتُه لِقُول عَائِشَة : أَوْثِقُ عَلَيْكَ

نَفَقَتُكَ. ورُوي معناهُ عن ابن عمر وابن عباس ولحَاجِيهِ لِسَنَّرِ مَفَدُ الإِذَارِ وَقِيلَ لا يَحْرُم عَقْدُ الإِذَارِ وَقِيلَ لا يَحْرُم عَقْدُ الإِذَارِ وَقِيلَ لا يَحْرُم عَقْدُ الإِذَارِ وَفِي الاختِيارِاتِ الْفِقْبِيَّةِ ويجُوزُ عَقَدُ الرَّدَاهِ فِي الاحرامِ ولا فِذَيةً عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لَبْسُ مَقطوع إلى الْكَفْبَدِينِ فِذَيةً عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لَبْسُ مَقطوع إلى الْكَفْبَدِينِ مَعْ وَجُودِ النَّعْلِ والْختارِه ابنُ عقبل في الْفُردَداتِ وأَبُو البَركاتِ النَّهِي ص ١١٧

وله أن يَتَفَلَدَ بِسَيْفِ لِحَاجَةِ لما روى البراء بِنُ عادِبِ قَالَ لَمَا صَالَحَهُم أَن لا قَالَ لَمَا صَالَحَهُم أَن لا يَدُ خَلَهَا إِلَّا بِجِلْبَانِ السَّلاحِ القِرابِ بِمَا فِيهِ مُتَفَقَ عَلَيْهِ ، وُهِذَا ظَاهِرٌ فِي إِبَاحَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِا يَهُم لَم يَكُونُوا يَأْمَنُونَ أَهُلَ مَكَةَ أَنْ يَنْفُضُوا الْعَهْدَ ، ولا يَجُوزُ بلا حَاجَةٍ ، ويَحْمِلُ مُحْرِمٌ جِرابَهُ ويَحْمَلُ قِرْبَةَ المَاء في عُنْقِهِ وله أن يَتُودَ مُحَمِلُ فَوْ بَهَ المَاء في عُنْقِهِ وله أن يَتُود بعديم وأن يَرْقَدِي بوداء أو يُحْمِلُ الله عَدْمَ بوداء مُوصَل لأن يَقْدِي بوداء مُوصَل لأن المِدَاء لا يُعْتَبِرُ كُونِه صَحِيْحاً .

ويَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْلَسِلَ ويَغْسِلُ والله ويَحُكُه إذا أَحْتَاجَ إِلَى ذَلَكَ بِرِفْقِ وسُهُولَةٍ فإنْ سَقطَمِن رَأْسِهِ شيء بسبب

ذَلِكَ فلا حَرَجَ عَلَيْهِ وَمَن طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءَ وَهُو نُحْرِمُ هُدَى لِنَهْبِهِ عَلَيْهِ الصلاةُ والسَّلامُ عَن لُبْسِهِ لِلْمُحْرِمِ رَوَاهُ ابنُ الْمُنذِرِ وَرَوَاهُ البخاري عَن عَلَى وَلانهُ عَسَادةٌ لُبْسُهُ كالقَميص.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم .

#### ۲۳ (فصل)

( الخايسُ ) الطّيبُ فَتَى طَيْبَ نَحْرِمُ ثَوْبَهُ أَوْ بَدَ لَهُ أَوْ السّعاطِ السّعاطِ السّعاطِ أَو الحتقالِ فَلَا السّعاطِ أَو الحتقالِ طَبْباً يَعْلَمُو طَعْمَهُ أَوْ رَيْعُهُ فَى المذكورات حَرَّمَ وَهَدَى ، أَو قصدَ نَحْرِمُ شَمَّ دُهْنِ مُطيبِ أَو قصدَ شَمَّ مِسْكِ أَو كَافُورِ أَوْ وَدَسِ أَو يَحُورِ عُودٍ أَو كَافُورِ أَوْ وَدَسِ أَو يَحُورِ عُودٍ وَخَوْهِ كَافُورِ أَوْ وَمَشْورِ وَلَيْنَوْفَرِ وَيَاسِينِ وَنحوهِ مِنْهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ يَعْلَمُ وَيُعْدِدُ وَيَسْعِينِ وَنحوه مِنْهُ وَرَدْ تَحَرُمُ وَقَدَى .

قان في المغني أجمع أهلُ العِلْم على أن المحرِم تمنوعُ مِن الطيب وقد قال النبي ﷺ في المحرِم الذي وقصتُهُ رَاحِلتُهُ لا تَمَنُّوهُ بِطِيْب رواه مُسلم وفي لفظ لا تُحَنَّطوهُ مُتفَق عَلَيْه. فلما مُنع الميتُ مِن الطيب لإحرامِه فالحيُّ أولى انتهى.

وفي حديث ابن عمّر: ولا تُوها مَسَّة ورَسْ ولا زَعْفَرانُ الحديث مُتَّفَقَ عَلَيْهُ وعَنْ جَابِرِ قَالَ: لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّبِّحَانَ ولا ألطُّبُ أُخْرَجُهُ ٱلشَّافِعِي وَأَبُو ذُر . ولا فَدَيَّةَ إِنْ شُمَّ نُحْرِمْ شَيْنًا مِن ذَلِكَ بِلا قَصِدِ أَو مَسَّ نُحْرِمْ مِن طَيْبِ مَا لا يَعْلُق به كَقِطْع عَنْبَر وكافور لأنه غَيْرُ مُسْتَعْمَل للطيب أَوْ شَمَّ مُحَرِمُ وَلُو قَصْداً فَواكَهُ مِن نَحُو تُفَاحٍ وأَثُرُجِ لأنها كَيْسَتْ طَيِّباً أو شُمَّ ولو تَفَصْداً عُوْداً لا نَهُ لَا يَتَعَلَّيْبُ به بالشَّم و إنما 'يُقْصِدُ بِخُورُهُ أَو / شَمَّ وَلُو قَصْداً نَبْتَ صَحْراء كشيح ونحوه كخزاتمي وقيصوم أوما ينبته آدمي لابقصد طيب كَحِنَاءِ وُعُصِفُرُ وَقَرَّنْفُلُ ودارَ صَنِي وَنَحُو هَا، وَمَنْ لَبِسَ أُو تَطَيِّبَ أَو خُطَى رأْسَه ناسياً أَو جاهلاً أَو مُكْرَمَا فلا شيء علَيه لقوله ﷺ عُفِي لا أَتَّى عن الخَطأ والنَّسيان وما استكر هُوا

عليه \_ وَمَتَى زَالَ عُذْرُه أَزاله في الحالِ والا فَدَى لاسيدَامَتِهِ المُخطُورِ. والله أعلَم وصلًى الله على محمدٍ وآله وسلم .

#### ۲٤ \_ ( فصل )

(السادس) يَمَّا يَخْرُمُ على المحرمِ قَتْلُ صَيدِ البر واصطيادُه القَوْلِهِ نعالى : (الا تَقْتُلُوا الْصَيدَ وَأَنْتُم حُرُماً) وهو الوَحْشِيُ (وَحُرَّمَ عَلَيْهِم صَيْدُ البَرِّ مَا دُمْتُم حُرُماً) وهو الوَحْشِي المَا كُولُ فَمَن أَنْلَفَهُ أَوْ أَنْلَفَ بِيدِهِ أَو بَعْضُه بمُبَاساتِ الشَرَقِ المَا كُولُ فَمَن أَنْلَفَهُ أَوْ أَنْلَفَ بِيدِهِ أَو بَعْضُه بمُبَاساتِ الشَرَقِ المَا كُولُ فَمَن أَنْلَفَهُ أَوْ أَنْلَفَ بِيدِهِ أَو بَعْضُهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

و يَضَمَنُ ٱلْمُخْرِمُ مَا دَلَّ عليه وأَشَارَ إليْهِ يُلْرِيدِ صيدِهِ إِنْ لَمْ يَرَهُ صَائِدُهُ أَو بِإِعَانَةِ الْمُخْرِمِ لِلَّن يُرِيدُ صَيْدَهُ ولو بمُنَاوَلَةِ آلَةِ ٱلصَّيْدِ أَوْ إعارَتِهَا لَهُ كَرُنْمِحٍ وسَحَيْنِ لِمَا

# وَرَدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ :

كُنْتُ يوماً جَالِساً مَعَ رَجالِ مِن أَصْحَابِ آلنبي عَلَيْ أَمَامِنا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنا غِيرُ مُحْرِمٍ عَامَ ٱلحُدَّ بِبِيَةِ فَأَ بُصَرُوا وَالْقَومُ مُحْرِمُ وَأَنا غِيرُ مُحْرِمٍ عَامَ ٱلحُدَّ بِبِيَةِ فَأَ بُصَرُوا حَمَّاراً وَحَشِياً وَأَنا مَشْغُولِ أَخْصِفُ نَعْسَلِي فَلَم يُؤذِنونِي وَاحَبُوا لَو أَنِي أَبْصَرُ نَه فَالنَّفَتُ فَأَ بُصَرُ نَه وَقُمْتُ إِلَى ٱلْهَرَسِ وَاحْبُوا لَو أَنِي أَبْصَرُ نَه فَالنَّفَتُ فَأَ بُصَرُ نَه وَقُمْتُ إِلَى ٱلْهَرَسِ فَأَسْرَجْنَهُ مُ مَ رَكِبْتُ و نَسِيْتُ ٱلسَّوْطَ وَالرَّهُمَ فَقُلْتُ فَمُ الولُونِي فَأَسْرَجْنَهُ مُ مَ رَكِبْتُ و نَسِيْتُ ٱلسَّوْطَ وَالرَّهُمَ فَقُلْتُ فَمُ الولُونِي السَّوْطَ وَالرَّهُمَ فَقُلْتُ فَمُ الولُونِي اللَّهُ وَلَوْلِي وَاللَّهُ لَا يُعِينُكَ عَلَيْهِ فَعَضِبَ أَنْ وَلَا أَنْهُ فَالْتُهُ اللَّهُ لَا يُعِينُكَ عَلَيْهِ فَعَضِبَ أَنْ وَلَالِهُ اللَّهُ فَلَا لَا عَلَى الْفَوْلَ وَاللَّهُ فَلَا وَالرَّهُ فَعَنْمَ عَلَيْهِ فَعَضِبَ أَنْهِ فَالْمَالُولُ وَلَوْلُونِي اللْهُ لَا يُعِينُكَ عَلَيْهِ فَعَضِبَ أَنْهِ وَلَا اللْهُ لَا يُعَيْنُكَ عَلَيْهِ فَعَضَاتُ مُ فَالْولَا وَ وَاللّهُ لَا يُعِينُكَ عَلَيْهِ فَعَضِبَ أَنْهِ وَلَا اللّهُ لَا يُعْفِي فَالْمَالِولَا وَاللّهُ لَا يُعْفِينُكَ عَلَيْهِ فَعَضِبَتُ وَاللّهُ لَا يُعَلِيْكَ عَلَيْهِ فَعَضِبَتُ وَلَالْمُ اللّهُ لَا يُعْفِيلُكُ عَلْهُ وَالْمُ اللّهُ لَا يُعْتَلُكُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُلُولُ وَلَالُولُونِي الْمُؤْمِنَالِهُ الْمُؤْمِنِي الْعِيْنُ لَلْمُ اللّهُ لَا عَلَيْكُ مِنْ الْمُؤْمِ وَلَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُونَ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَلَا اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

فَنَوْلُتُ فَأَخِذَتُهُمَا ثُمَّ رَكَبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرَتُهُ ثُمْ جَنْتُ بِهِ وقد مات فَوقَعُوا فيه يَأْكُونَه ثُمْ إِنَّهُ وَهُم حُرَّمٌ فَرْحِنا وَحَبَاتُ الْعَضُدَ مَعِي فَأَذْرَكُنا رسول الله عَلَيْ فَسَالناهُ عن ذلك فقال العَضُدَ مَعِي فَأَذْرَكُنا رسول الله عَلَيْ فَسَالناهُ عن ذلك فقال مَعْلَمُ مِنهُ شَيْ فَقَلْتُ : نَعَم ، فَنَاوَلْتُه الْعَضُدَ فَأَكَلَها وَهُو مُحْرِمٌ مُتَفَق عليهِ ولفظه للبخاري ، ولمسلم ، قل أشار وهُو مُحْرِمٌ مُتَفَق عليهِ ولفظه للبخاري ، ولمسلم ، قل أشار إليه إنسان مِنكم أو أمرة بشيء فَفَالُوا : لا ، قال : فَكُلُوه إليه إنسان مِنكم أو أمرة بشيء فَفَالُوا : لا ، قال : فَكُلُوه

وللبخاري قال: مِنكُم أَحدُ أَمْرَهُ أَن يَحْيِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إليْهَا قالُوا: لا ، قال : فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن خَدْمٍ أَشَارَ وروى النجاد ألضانَ عن على وابنِ عباس في نخرِم أشارَ ويَحْرُمُ عَلَى ٱلمُحْرِمِ الإِشَارَةُ والدَّلالَةُ والإِعَانَةُ لِأَنهُ مَعُونَةٌ عَلَى مُحَرَّمُ أَشْبَهَ الإِعانَةَ عَلَى قَتْلِ مَعْصُومٍ ، ولا يَحْرُمُ على مُحَرَّم أَشْبَهَ الإِعانَةَ عَلَى قَتْلِ مَعْصُومٍ ، ولا يَحْرُمُ ولالله مُحْرِم عَلَى طِيْب ولِباسِ لأَنهُ لا صَمَانَ فِيهِما دلالله مُحْرِم على طِيْب ولِباسِ لأَنهُ لا صَمَانَ فِيهِما بِخِلافِ بالسّب ولا يَتَعَلَق بهِما مُحكم يَخْتَصُ بالدَّالِ عليها بخِلافِ السّب ولا يَتَعَلَق بهِمَا مُحكم على الدَّالِ أَكُلُه منه ويجب عَلَيه جَزَاوُهُ.

وإذا دَلَّ المُخْرِمُ تَحَلَّلًا عَلَى الْصَيْدِ فَاتَلَفَهُ فَالْجَزَاءُ كُلُهُ عَلَى الْمُخْرِمِ رُوي ذَلْكُ عَنْ عَلَى وَابِنِ عِبَاسٍ وعطاءِ وَنَجَاهِدُ وَبَكْرٍ الْمُزَنِي وَاسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأِي وَبَدُلُ لِهٰذَا الْقُولِ قُولُ النَّبِي عَلِيْ لِأَصْحَابِ أَبِي فَتَادَةً هَلَ مِنكُم الْقُولِ قُولُ النَّبِي عَلِيْ لِأَصْحَابِ أَبِي فَتَادَةً هَلَ مِنكُم أَحَدُ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أُو أَشَارَ إليها ، ولا بَهُ سَبَبُ الْحَدْ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أُو أَشَارَ إليها ، ولا بَهُ سَبَبُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى إِنْلافِ الصَّيْدِ فَتَعَلَّقَ بِهِ الْصَّيْدُ ، وقال يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى إِنْلافِ الصَّيْدِ فَتَعَلَّقَ بِهِ الْصَّيْدُ ، وقال مُنْكُمُ والشَّافِي لا شَيْءً على الدالِ لانهُ يُضْمَنُ بالجِنَايَةِ فلا يُضْمَنُ بالجِنَايَةِ فلا يُضْمَنُ بالجِنَايَةِ فلا يُضْمَنُ بالجَنَايَةِ فلا يُضْمَنُ بالجَنَايَة فلا يُضْمَنُ بالجَنَايَة فلا يُضْمَنُ بالجَنَايَة كَالآدِمِي ، ( وَالْقُولُ الأُولُ ) عِندي أَنِهُ فَالا يُضْمَنُ بِالدَّالَةُ كَالآدِمِي ، ( وَالْقُولُ الأُولُ ) عِندي أَنِهِ اللهُ يُعْمَنُ بَالْمِيْلِيْ اللّهُ عَلَى الْمِنْ الْمَالِ اللّهِ مُنْ الْمَالِقُولُ اللّهِ لَا يُعْلِي أَلْمَالُهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَالمُ لَا يُعْلِي أَنْهُ اللّهُ مِنْ يَالْمِيْلُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# أرجح وألله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

وأمَّا إِذَا دَلَ مُخْرِمٌ مُخْرِماً على الصيْد فَقَتَلَه فالجزاء بَيْنَهُمَا ، وبه قال عطاء وحَمَّادُ بنُ أَبِي سُلّيان لِأنَّ الوَاجِبَ جَزَاءَ ٱلْمُثْلَفِ وهو واحد فيكون الجزاء واحداً .

وقال الشَّعْبِيُ وَسَعِيدُ بِنُ بُجِبِيرٍ وأَصْحَابُ الرَّأْي على كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَينِ يَسْتَقِلُ بالجزاءِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَينِ يَسْتَقِلُ بالجزاءِ إذا أَنْفَرَدَ فَكَذَلِكَ إذا لَمْ يَضْمَنْهُ غَيْرُه وقال مالِكُ والشَّافِعِيُ لا شَيءَ على الدالِ .

وأمَّا إذَا ذَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا على صَيدٍ ثُمَّ ذَلَّ الآخرُ مُحْرِمًا آخرَ ثُمَّ كَذَلك إلى عَشْرة فَقَتَلَهُ الْعَاشِرُ ( فَعَـلَى الْقَولِ الأولِ ) الجزاء عـلى جَمِيعِيم لاَشْتِرَاكِيم في الإثمِ والتَّسَبُّبِ ( وعلى الْقُول الْثانِي ) على كلِ واحد مِنهُم جَزَاهُ ( وعلى الثالث ) لا شيء إلا على مَن بَاشَرَ الْقَتْلَ .

وأمَّا إذا دَلَّ أَلَحَلالُ مُعْرِماً على صَيْدِ فَقَتَلَهُ الْمُعْرِمُ صَيِنَهُ مُعْرِمٌ وْحِدَهُ دُوْنَ الدَّالِ وإذا اشْتَرَكَ فِي قَتْلِ صَيْدٍ خلال و مخرم أو سَبْعُ و مُحْرِمٌ فِي ٱلحِل فَعَلَى الْمُحْرِمِ الْجَرَاءِ جَمِيْعُهُ لِانْهُ اجْتَمَعَ مُو جِبْ و مُسْقِطْ فَعَلَبَ الإِنْجَابِ كَا لُو قَتَلَ صَيْدًا بَعضه فِي ٱلحَرَمِ ثم إِنْ كَانَ جَرْحُ أَحَدِهِمَا قَبْسُلَ صَاحِبِهِ وَالسَّابِقُ الْحَلَالُ أَو السَّبْعُ فَعَلَى الْمَحْرِمِ جَزَاوُ و أَسَّانِ بَعْدُ الْحَرِمِ جَزَاوُ و أَسْبَعُ فَعَلَى الْمُحْرِمِ جَزَاوُ و أَسَّانِ بَعْدُ اللَّهُ أَحَدُ هُمَا فَعَلَى الْمُحْرِمِ أَرَشُ وَإِنْ سَبَقَهُ الْمُحْرِمِ فَجَرَحَهُ وَقَتَلَهُ أَحَدُ هُمَا فَعَلَى ٱلْمُحْرِمِ أَرَشُ وَإِنْ سَبَقَهُ الْمُحْرِمِ فَجَرَحَهُ وَقَتَلَهُ أَحَدُ هُمَا فَعَلَى ٱلْمُحْرِمِ أَرَشُ جَرْحِهِ فَقَطْ لِا لَّهُ لَمْ يُوجِدُ مِنْهُ سِوَى ٱلجُرْحِ .

وَإِنْ نَصَبَ حَلالٌ شَبَكَةً وَنَحُوهَا ثَمْ أَحْرَمَ أَو أَحْرَمَ أَو أَحْرَمَ أَو أَحْرَمَ ثُمَّ حَفَرَ بِسُوا بِحَقِ كَان حَفْرُهَا فِي دَارِهِ أَو نَحْوِها مِن مُلْكِهِ أَوْ مَوَاتِ أَوْ حَفَرَ ٱلْبِشْرَ لِأَنْسَلِمِينَ بَطَرِيْقٍ وَاسِعٍ لَمْ يَضْمَنْ أَوْ مَوَاتٍ أَوْ حَفَرَ ٱلْبِشْرَ لِأَنْسَلِمِينَ بَطَرِيْقٍ وَاسِعٍ لَمْ يَضْمَنَ مَا تَلِفُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى الإصطبادِ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ لِعَدَم تَحْرِيْهِ مَا لَم بَكُنْ حِيلَةً على الإصطبادِ فَإِنْ كَان حِيلَةً صَمِينَ لِآنَ الله تَعالَى عَاقَبَ ٱلنّبُودَ على فَإِنْ كَان حِيلَةً صَمِينَ لِآنَ الله تَعالَى عَاقبَ ٱلنّبُودَ على نَصْبِ الشَّبِكِ بَوْمَ الجُمْعَةِ وَأَخْذَ مَا سَقَطَ فِيها يَوْمَ الاَّحْدِ وَهُذَا فِي مَعْنَاهُ وَشَوْعُ مَن قَبْلَنَا شَوْعٌ لِنَا مِنا لَمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَخْذَ مَا سَقَطَ فِيها يَوْمَ الْمُ يَوْمُ الْمُ عَلَى مُعْدَالًا فَرْعٌ لِنَا مِنا لَمْ يَوْمُ الله على محدوآله وسلم شَوْعُنا بْخِلافِهِ . والله أعلم وصلى الله على محدوآله وسلم

وإذا اشترَكَ حَمَاعَة فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَعِنْدَ أَخَدَ فِي الْحَدِى الرَّوَا بَتَينِ أَنَّ عَلَيْهِم تَجزَاء واحد وكذا قال القرطبي الشافِعي ومَن وَافقة ، لِقَضَاء عُمَر وعَبْدِ الرَّمْنِ قاله القرطبي ثم قال أيضاً : وروى الدارقطني أن مَوَالِي لِابنِ الزبيرِ أَحْرَمُوا فَرَرَت بهم صَبْعُ فَحَذَفُوهَا بِعِصِيْهِم فأصَابُوهَا فَوَقَع فَى أَنْفُسِهِم فَأَتُوا ابنَ مُعَر فَذَكَرُوا له ذلك فقال عَلَيْكُم كُنُسُ قَالُوا أَوْ عَلَى كُلُّ وَاحد منا كَبْسُ قَال : لِأَكُم كُنِسُ .

وروي عن ابن عبّاس في قوم أصابُوا صَبُعاً فقــال : عليهم كَبْشُ يَتَخَارَبُونَه بَيْنَهُم .

وأمَّا أكُلُ مَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ ذَبَخِهِ أَوْ دَلَّ عَلَيهِ أَوْ أَلَّ عَلَيهِ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ تَعَانَةً مَن عَلَيْهِ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَعَانَ اللّهِ فَيَحْرُهُم عَلَيْهِ وَجَعِيبُعُ مَن قَدُولِ النّبي فَي صَيْدِهِ لِمَا تَقَدَّم فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً مِن قَدُولِ النّبي فِي صَيْدِهِ لَمْ أَعَدُ أَمَرَهُ أَن يَحْوِلَ عَلَيْهِ أَوْ أَشَالَ إليهِ عَلِي أَوْ أَشَالَ إليهِ عَلِيهِ أَوْ أَشَالَ إليهِ عَلِيهِ أَوْ أَشَالَ إليهِ إِنْ أَشَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالُوا ؛ لا ، قال ؛ كُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَخْيَمًا مَتَفَقَ عَلَيْهِ .

وكذا يَخْرُم على ٱلْمُخْرِمِ أَكُلُ مَا صِيْدَ لِأَجْلِهِ لِمَا فِي الْصَّحِيْحَيْنِ مِن حَديثِ الصَّعبِ بنِ حَثَّامَةَ أَنه أَهُ شَكَى لِلنَّبِي الصَّحِيْحَيْنِ مِن حَديثِ الصَّعبِ بنِ حَثَّامَةَ أَنه أَهُ شَدَى لِلنَّبِي وَتَجبِهِ عَلَيْكِ مِن اللهِ أَنَّا رُأَى مَا فِي وَجبِهِ قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَ أَنَّا يُحرُمُ .

ورَوى تَجايِرُ رضي أَنهُ عنه مَرْ أُوعاً صَيْدُ الْبَرِ لَكُم حَلالٌ مَا لَم تَصِيْدُوهُ أَوْ يُصَدُ لَكُم رواه أبو داود والنِساني والنزمذي ، وقال هُو أُحسَنُ حَدِيثٍ فِي الباب، وما حَرْمَ عَلَى مُحْرِمٍ لِدَلَالَةِ أَوْ إِعَانَةِ صَيَّادِ لَه لا يَحْرُمُ على مُحْرِمٍ عَيْرِهِ كَا لا يَحْرُمُ على حلال لما روى مالك والشَّافِعي عن عنهان أنه أتي بلَخْمِ صَيْدِ فقالَ لِاصْحَابِهِ وَالشَّافِعي عن عنهان أنه أتي بلَخْمِ صَيْدِ فقالَ لِاصْحَابِهِ كُلُوا ، فقالوا ؛ ألا تَعْرُمُ على المُحْرِمِ أكلُ عَيْرِ مَا كُولًا ، فقالُ : إني لَسْتُ كَبَيْنَتِكُمُ عَلَى المُحْرِمِ أكلُ عَيْرِ مَا لَيْ صَيْدً أَوْ ذُبِيحَ له إذا لَم يَدُلُ وَغَوْه عليهِ لِللهَ عَيْدُ مُ عَلَى المُحْرِمِ أكلُ عَيْرِ مَا كُلُ عَيْرِ مَا كَانُ عَيْرِ مَا كُلُ عَيْرِ مَا كُلُ عَيْرِ مَا كُلُ عَيْرٍ مَا كُلُ مَا يَدُلُ وَغُوهُ عليهِ لِللهِ يَعْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ أَكُلُ وَغُوهُ عليهِ لِللهُ وَنَعْوَهُ عليهِ لِللهُ وَقَدْمُ .

قلو ذَبِحَ نُحِلُ صَدْاً لِغَيْرِهِ مِن الْمُحْرِمِينَ حَرْمً على الْمُحْرِمِينَ حَرْمً على الْمُدُبُوحِ لَه يلا سَبَقَ ، ولا يَحْرُمُ على مُحْرِم عَيْرِ الدال أو المُعَيْنِ أو الذي صِيْدَ أو ذُبِحَ له ، وإن قَتَ لَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ثَمَ أَكُلُهُ ضَمْنَه لِقَتْلِهِ لا لِأكلِهِ لِانسه المُحْرِمُ صَيْدًا ثُم أَكُلُهُ ضَمْنَه لِقَتْلِهِ لا لِأكلِهِ لِانسه المُحْرِمُ أَكُلُه على جميع الناس والميتة عَديرُ مُتَمَوَّلَة فلا تُصْمَنُ . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

#### ٢٥ (فصل)

وإن نَقَلَ بَيْضَ صَيْدٍ فَفَسَدَ بِنَقْلِهِ أَوْ أَتَافَ بَيْضَ صَيْدٍ غَيْرِ مَذْرٍ ، وغيرِ مَا فِيهِ فَرْخُ مَيْتُ ضَيْنَه بِقِيمتِهِ مَكَانَهُ لِإِثْلَافِهِ إِيَّاهُ فَإِن كَانَ مَذْراً أَو فيه فَرْخُ مَيْتُ فيلا فَيْنَهُ لَا قِيْمَةً لَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِن فيضَ النَّعَامُ فَيْضَمَنُهُ لِأَنّه لِقِشْرِهِ قِيْمَةٌ فَيَضْمَنُه بها، والدَّلِيلُ على صَمَانِ مَا أَتْلِف مِن بَيْضِ الصَّيْدِ مسا والدَّلِيلُ على صَمَانِ مَا أَتْلِف مِن بَيْضِ الصَّيْدِ مسا رَوى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكِي قال في بيض النعام فَمَنُه رواه ابن ماجة .

ولِقُولِ ابنِ عباس في بَيْضِ النَّعامِ قِيْمَتُهُ ولِأَنْسَهُ تَسَبَّبَ إِلَى إِثْلافِهِ بِالنَّهُ لِ فَوَجَبَ ضَمَا نَسَهِ ، وإن كُسَرَ بيضة فَرْخِ مِنهَا فَخَرَجَ فَعَاشَ فلا شَيء عَلَيْسهِ وإن مَاتَ فَفِيْ فَرْخِ الْحَمَامِ مَاتَ فَفِيْ فَرْخِ الْحَمَامِ صَغيرُ أُولادِ ٱلْغَنَم .

وفي فَرْخِ النَّعَامَةِ حِوارٌ صَغِيرُ أَوْلَادِ الْإِبلُ وفيها عَدَاهَا قِيْمَتُهُ لِأَنَّ غَيْرَهُمَا مِن الْطُيُورِ يُضْمَنُ بِقِيْمَتِهِ وَلا يَحِلُ يُلْخُرُم أَكُلُ بَيْضِ الْصَّيْدِ إِذَا كَسَرَهُ الآيكُلُ أُو يُحِرِمْ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ بُجِزَا مِن الْصَيْدِ أَشْبَهَ سَائِرَ أَجْزَانِهِ، وَكَذَا شُرْبُ لَبَنِهِ.

وإن لم يَكُنِ الحَلالُ أَخَذَهُ لِأَجلِ الْمُخْرِمِ أَبِيْحَ لِأَجْلِ الْمُخْرِمِ أَبِيْحَ لِلْمُحْرِمِ كَصَيْدِ ذَبَحَه حَلالُ ولو كان الصَّيْدُ تَمْلُوكاً وأَتْلَفَه المُحْرِمُ أَوْ تَلِفَ بِيدِهِ أَو بَيضُه أَوْ لَبِنُه صَيْنَهُ جَزَاء لِلمُحْرِمُ أَوْ تَلِفَ بِيدِهِ أَو بَيضُه أَوْ لَبِنُه صَيْنَهُ جَزَاء لِلمَاكِينِ الْحَرِمِ وَقِيْمةً لِللهِ وَبَضْهَنُ اللَّهِ بَيْنَتِسِهِ لِمُناتِهِ وَبَضْهَنُ اللَّهِ بَيْنَتِسِهِ مَكَانَه .

ولا يَمْلِكُ تُحْرِمُ صَيْداً إِنْيَدَاء بِغَيْرِ إِرْثِ فَلا يَمْلِكُهُ بِشِراهِ ولا هِبَة وتَحْوِها .

فلو قَبَضَ الصيدَ الْمُحْرِمُ هِبَةً أَوْ رَهْمَا أَو بَشِراهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَى مَنْ أَقْبَضَهُ إِيَّاهُ لِفَسَادِ ٱلْعَقْدِ ، وعَلَيْهِ إِنْ تَلِفَ ٱلْصَّيْدُ قَبْلَ الرَّدِ الْجَزَاءُ لِلسَّاكِسِينِ الْحَرَمَ مَعَ قِيْمَتِهِ لِلْالِكِهِ فِي هِبَةٍ وشِراءِ لِوُ جُودٍ مُقْتَضَى ٱلصَّمَانَيْنِ، وإن أنستك ٱلصَّيْدَ تَخْرَمُ بِالْحَرَّمُ أَوْ الْحِسْلُ أَرْ أَنْسَكَهُ عَلَالٌ بِالْحَرَمِ فَذَبِّحَهُ ٱلْمُعْرِمُ وَلَوْ بَعْدَ حِلَّهِ مِن إَحْرَامِـــهِ أَوْ ذَبَّعَه مُمْسِكُهُ بِالْحَرَامِ وَلَوْ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِن ٱلْحَرَامِ إلى ٱلحلِّ ضَينَهُ لِا أَنَّهُ تَلِفَ بَسَبِّب كَانَ فِي إُحْرَامِهِ أَو في الحَرَم كَمَا لَوْ جَرَحَه فَاتَ بَعْدَ حِلِهِ أَوْ بَعْسَدَ تُحرُوْجِهِ مِن الْحَرَم . وكانَ مَا ذُبحَ لِغَيْر حَاجَةِ أكله مَنْـَةً .

وَمَنْ أَحْرَمَ وَبُمْلَكِهِ صَيْدٌ لَمْ يَزُلُ مُلْكُهُ عَنه، ولا تَزُولُ عَنه يَدُهُ الحُكِيَّةِ ولا يَضْمَنُ ٱلْصَيْدَ مَعَهَا.

وَمَن غَصَبَ الصِيدَ مِن يَدِ مُحْرِمٍ مُحَكِيَّةٍ لَزِمَهُ رَدَّهُ. ومَن أَذَخَلَ الصَّيْدَ ٱلْحَرَمَ المِلكِيَّ أَوْ أُحْرَمَ رَبُ صَيْدٍ وهُو بِيَدِهِ الْمُشاهَدَةِ كَخَيْمَتِهِ أَوْ رَجْلِهِ أَوْ قَفْصٍ مَعَهُ أَوْ حَبْلٍ مَوْبُوطٍ بِهِ لَزِمَهُ إِذَالتُهِ الْمِرْبُلُهُ فَيَرِدُهُ آخِدُهُ عَلَى عَلَيْهِ بَعْدَ إِرْسَالِهِ لِعَدَم مَا يُزِيْلُهُ فَيَرِدُهُ آخِدُهُ عَلَى عَلَيْهِ بَعْدَ إِذَا حَلَّ وَيَضْمِنْهُ قَاتِلُهُ بِقِيمَتِهِ له لِبَقَاء مُلْكِ عَلَيْهُ فَإِنْ لَمْ يَقِيمَتِهِ له لِبَقَاء مُلْكِ عَلَيْهُ فَإِنْ لَمْ يَقِيمَنَ لِا تَنهُ عَلَيْهُ فَإِنْ لَمْ يَقِيمِ فِعْلِهِ لم يَضْمَنْ لِا تَنهُ عَلَيْهُ فَإِنْ لَمْ يَقِيمِ فِعْلِهِ لم يَضْمَنْ لِا تَنهُ عَلَيْهُ فَإِنْ لَمْ يَقِيمُ مُوسِلِهِ وَلمَ عَمْدُ فَإِنْ لَمْ يُرْسِلُهُ فلا ضَمَانَ على مُرْسِلِهِ وَلمَ يَعْفَلُ صَمِينَهُ بِالجَزَاء ، وإِنْ لَمْ يُرْسِلُهُ فلا صَمَانَ على مُرْسِلِهِ مِن يَدِهِ قَهْراً لِزَوال حُرْمَةِ يَدِهِ الْمُشَاهَدَة ولا تَنه مِن الله على عمد وآله وسلم الله على محد وآله وسلم الله على محد وآله وسلم الله على محد وآله وسلم

### ٢٦ \_ (فصل)

وَمَن قَتَلَ وهو نُحْرِمْ صَيْداً صَائِلاً عَلَيهِ دَفْعَا عَن نَفْسِهِ لَم يَجِلُّ ولَم يَضَمَنْهُ لانَّه التَحَقَ بِالمؤذِياتِ طبعاً كالكَلْبِ الْعَقُورِ أَوْ قَتَلَ صَيْداً بَتَخْلِيصِهِ مِن سَبْع أَو شَبَكَة لِيُطْلِقَه لَم يَجِلٌ ولَم يَضْمَنْهُ لِانْفَهُ مُبَاحٌ لِجَاجَةِ الْحَبُوانِ أَو قَطَعَ نُحُرِمٌ مِن الْصَيْدِ عُضُوا مُتَاكِلاً فات لَم يَجِلٌ ولم يَضْمَنْهُ لِلاَنْفَ مُتَاكِلاً فات لَحَبُوانِ أَو قَطَعَ نُحُرِمٌ مِن الْصَيْدِ عُضُوا مُتَاكِلاً فات لَم يَجِلٌ ولم يَضْمَنْهُ لِلاَّهُ يُلدَاواةً الْحَبُوانِ أَشْبَة مُدَاواةً لَم يَجِلُّ ولم يَضْمَنْهُ لِلاَّهُ يُلدَاواةً الْحَبُوانِ أَشْبَة مُدَاواةً

الوَلِى مَحْجُورَهُ ، وَلَيْس بُمَتَعَمَّدِ قَتْلَه فلا تَتَنَاوَلُه الآية ، وَلَو اَخَذَ الصَّيدَ الضعيف مُحْرِم لِيُدَاوِيَهُ فَوَدِيعَةٌ لا يَضْمَنُه بلا تَعَدِ ولا تَفْرِيطٍ ولا تَأْثِيرَ لِخَرَمٍ أَوْ إخرَامٍ في تَحْرِيم حَبَوانِ إنسي كَبَيِنمَةِ الاَّنعامِ ودَجَاجٍ لاَّفُ لَيْسَ بِصَيْدٍ .

وقد كان علَيه الصلاة والسَّلامُ يَذْبَحُ الْبُدُنَ فِي إِحْرَامِهِ فِي ٱلْحَرَمِ نَقَرُبًا إِلَى ٱلله تعالى

وقال: أفضلُ الحَجُّ العَجُ والنَّجُ أي إسَالَةُ الدَّمساهِ النَّحْرِ والذَّبِحِ ولا تَأْرُسِيرَ لِحَرَمِ أو إحرام في مُحَرَّمِ الاكلِ إلا المُتَوَلِدَ بَيْنَ مأكولِ وغَيْرِهِ وَيَحْرُمُ بِإْحرام قَتْلُ الاكلِ إلا المُتَوَلِدَ بَيْنَ مأكولِ وغَيْرِهِ وَيَحْرُمُ بِإِحرام قَتْلُ قَلْ وصِنْبَانِهِ ولو برَّمْيِهِ ولا جَزَاء فيهِ ولا يَحْرُمُ قَتْسلُ بَراغِيْثَ وقُواد ونحو هِمَا كَبق وَبعُوضٍ لانَّ ابنَ عُمَرَ قَرَّدَ بَراغِيْثُ وقُواد ونحو هِمَا كَبق وَبعُوضٍ لانَّ ابنَ عُمَرَ قَرَّدَ بَعِيْرَهُ بالسَّقْيَاء أي نَزَعَ القُراد عنه فَرَمَاهُ واهدذا قولُ ابنِ عباس .

ويُباحُ لا بالحَرَم صِدْ مَا يَعِيشُ في المساء كَسَمَكِ ،

ولو عَاشَ فِي بَرِّ أَبِضاً كَسُلَخَفَاةٍ وسَرَطانٍ لِقَولِه تعالى : ( أَحِلُّ لَكُم صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وطَعَامُه متاعاً لكم ) .

وأما البَّحْرِي بالحَرَّم فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ لِأَن النَّحْرِيمَ فيه لِلْمَكَان فلا فَرَقَ فِيهِ بَيْنَ صَيْدِ البَرِ وَٱلْبَحْرِ وَطَيرُ المَاءِ بَرِي لاَّنهُ بَيِيْضُ و يُفَرِّحُ فِي ٱلْبَرِ فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ على المُحرِم وفيه الْجَزَاءُ و يُضمَنُ ٱلجرادُ بقيْمَتِهِ في قول أكثر الْعُلَمَاءِ لِانّهُ طَيْرٌ في آلبَرِ يُتَلِفُهُ المَاءَ كالعَصافِيرِ وقِيْلَ يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ عِن جَرادَةً .

و ُلِحْرِم احْتَاجَ لِفِعْلِ تَحْظُورِ فِعْلُهُ وَيَفْدِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى ؛ ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِ يُضَا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَفِدْ يَهُ ) الآبة .

وَحديثِ كَعبِ بنِ عُجْرَةً رضي الله عنه قال : مُحِلْتُ إلى رَسُه لِ اللهِ عَلَيْكِيْنِ وَالْقَمْلُ مَيْنَاثَرُ على وَجبِي فقال : ما كُنْتُ أَرَى الوَجعَ بَلَغَ بكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً قُلْتُ : لا قَالُ : فَصُمْ ثَلاثَةً أَيامٍ أَو أَطْعِمْ سِتَّةً مَسَاكِينَ لِكُلِ مِسْكِيْنِ

# يَصْفُ صَاعِي ، مَتَفَقَ عَلَيْهِ .

ويُسَنُ قَتْلُ كُلُّ مُؤذِ غَيرِ آدَمِي لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ؛ أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيْ فَقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الحَرَمِ الحِدَأَةِ وَٱلْغَلَرَابِ وَٱلْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالكَلْبِ ٱلْعَقُورِ ، مَتَفَقَ عَلَيه .

وفي معناه كلُ مُؤذِ وأمَّا الآدَمِيُ عَبرِ ٱلحَرْبِي فَلا يَحِلُّ قَتْلُه إلا بإحدى ثلاث : النيبِ الزَّانِي ، والنفسِ بالنفسِ ، والتاركِ لِدِينهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَّاعَةِ ، متفق عليه .

وَمَنَ اصْطَرَّ إِلَى أَكُلِ صَيْدٍ فَلَهُ ذَلَكَ وَهُو مَيْتَةٌ فِي حَقِ غيره فلا يُبَاحُ إِلا لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ أَكُلُهَا ، وقِيلَ يَحِلُ بِذَبْحِهِ. والله أعلَم وصَلَّى أَلله على محمَّد وآله وسلَّم.

#### ٢٧ \_ (فصل)

( السابع مِن المُخطُّورَاتِ ) عَقْدُ الْنِكَاحِ فَيَحْرُمُ ولا يَصِحُ لحديث عَبَانَ أَنَّ ٱلنَّيَ ﷺ قال: لا يَنْكُمُ الْلحْرِمُ ولا يُنكِعُ ولا يَغْطِب رواه الجماعة إلا ألبخاري ، وليس للترمذي فيه ( ولا يَغْطِب ) .

وعن أبي غطفان عن أبيه أنَّ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَهُما يَعْنَى رَّجُلاً تَزَوَّجَ وهو تُحْرِمُ ، رواه مالك والدارقطني ، قال في الشرح الكبير : ويُبَاحُ شِراءُ الإماء لِلتَّسَرِي وَغَيْرهِ لا نَعْلُم فِيه خلافاً انتهى.

ولا فِدْيَةَ فِي عَقْدِ ٱلْنِكَاحِ كَشِرَاءِ ٱلْصَّيْدِ وَقَتْلِ ٱلْقَمْلِ، وَقَدْ نَظَمْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَ فِي بَيْت واحد:

َعَقْدُ نِكَاحٍ وِشِرَاءُ صَيْدِ وقَتْلُ قَبْلِ خُرِّمَتْ ولا جَزا

و تُعُتَّبَرُ حَالَةُ ٱلْعَقْدِ لا حَالَةٌ تَوْكَيلِ فلو وَكَلَ لَحْرِمٌ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

كَانَ لِوَكُيلُهُ عَقْدُهُ لِوَوالَ المَانِعِ ، وَلَوْ وَكُلَّ حَلَالٌ حَلَالًا في عَقد النكاح فَعَقَدُهُ وأُحرَمَ الْمُوكُلُ فَقَالَت الزوجَةُ وَقَعَمَ في الإحرام وقال الزُّوْجُ وَقَعَ قَبْلَهُ فالقولُ قَوْلُ الزُّوجِ لا له وإن كان بالعكس الظاهر وإن كان بالعكس بأن قَالَتُ الزُّوجَةُ وَقَمَّ قَبْلَ الاحرام وقالَ الزُّوجُ في الإحرام فَالْفُولُ قُولُهُ أَيْضًا لا أَنه يَمْلُكُ فَسُخَّهُ فَقُبِلَ إِقْرَارُهُ بِهِ ولَمَا نِصْفُ الصَّداقِ لانَّ قُولَهُ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا فِي إَسْقَاطِــهِ لائه خِلافُ ٱلظَّاهِرِ وَيَصِحُ مَعَ جَهْلُهَا وَقُوعُهُ هَلْ كَانَ قَبْلَ الإحرام أو فِيه لانَّ الظَّاهِرَ مِن عُقُود الْمُسْلِمِينَ ٱلصَّحَّـةُ و تَكْرَهُ خِطْبَةً نُحْرِمُ لما وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: لا يَنْكُمُ الْمُحْرِمُ ولا يُنكمُ ولا يَغطبُ رواه مسلم ، وقيلَ تَحْرُمُ الخطَّبَةُ وهذا القولُ هو الذي تميلُ الله ٱلنَّهْسُ والله أعلم .

وإن أحرَمَ الإمامُ الاعظمُ لَمْ يَجُوْ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِنَفْسِهِ ولا لِغَيرِهِ بِالوِلاَيةِ ٱلْعَامَّةِ ولا الحَاصَّةِ لِعُمومِ مَا سَبَقَ ولا أَنْ يُزَوَّجَ أَقَارِبَه بِالولايةِ الحَاصةِ ولا أَنْ يُزَوِّجَ غَيْرَهُم يَّمَن لا وَلِيَّ له بالولايَةِ ٱلْعامةِ كالحاصةِ .

وَيَجُوزُ أَن يُزَوِّجَ خُلْفَاوَهُ مَن لا وَ لِيَّ لَه أَوْ لَمَا لأنه تَجُوزُ بِوِلاَيَةِ ٱلنَّسَبِ بِدَلِيل تَجُوزُ بِوِلاَيَةِ ٱلنَّسَبِ بِدَلِيل تَجُوزُ بِوِلاَيَةِ ٱلنَّسَبِ بِدَلِيل تَجُوزُ بِوِلاَيَةِ ٱلنَّسَبِ بِدَلِيل تَخُوزُ بِولاَيَةِ ٱلنَّسَبِ بِدَلِيل تَخُوزُ بِولاَيَةِ ٱلنَّسَبِ بِدَلِيل

وأما وُكُلاوُه في تَزْوِيجِ نَخُو ِ بِنتِهِ فلا لِما سَبَقَ وإن أَحْرَمَ نَائِبُهُ فَكَامُ وَالْمامِ .

#### ۲۸ \_ فصل

( الثامنُ ) الوطء في ألفرج، وذلك لِقَولِهِ تعــالى : ( فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَ ٱلحَجَّ فَلَا رَفَتَ ).

قال ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما هو الجِمَاعُ بدليل قوله تعسالى: ( أُحِلُ لَكُم لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُم) يَعْني الْجُمَاعُ مَنْ يُحْفَظُ عنه مِن الْعُلَماءِ الجُماعُ وحَكَاهُ ابنُ المنذر : إجْمَاعُ مَنْ يُحْفَظُ عنه مِن الْعُلَماءِ أَنهُ يُغْفِظُ عنه مِن الْعُلَماءِ أَنهُ يُفْسِدُ النُسَكَ .

وفي الموطأ بَلَغَني أَنَّ مُحَرٍّ وعلياً وأَبَا مُورَثِرةً سُيْلُوا عن

رَجُلِ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ نُحْرِمْ فَقَالُوا يَنْفُدْانِ لِوَجْهِمِا حَتَّى يَقْضِيا حَجَّمُهَا ثَمْ عَلَيْهِما حَجْ مِن قَابِل والهَدْيُ ولم يُعْرَفُ لهم مُخالِفٌ.

والوَطاءُ يُفْسِدُ ٱلنَّسْكَ قَبْلَ تَحَلُّلٍ أُولَ وَلَو بَعْدَ الوُّقُوفِ بِعَرَ فَــةً لِأَنَّ بَعْضَ ٱلصحابةِ قَضُوا بِفسادِ ٱلحَج ولم يَسْتَفْصِلُوا .

وحديث من وقف بعرفة فقد تم حجه أي قدار به وأمن فواته ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نقله تقله جماعة بلا تقدم من أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قضوا به ولم يَسْتَفْصِلُوا ولو اختَلَفَ الحالُ لَوَجَبَ اللهِ النَّيَات.

وذكر في الفصول رواية عن الامام أخمَدَ : لا يَفْسُدُ حَجُّ الناسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمَكْرِهِ وَنحوهِ ، وَخَرَّجَهَا الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كتابِ الروايتين ، ، واختار َهَا الشيخُ تَقِيُّ الدين ، وصاحبُ الفائِق ، ومَالَ إليه ابنُ مُفْلِح فِي الفروع وهدذا القولُ هو الذي تميلُ إليه النَّفْسُ والله صبحانه وتعالى أعلم . ولا يَفْسُدُ بَغَيرِ الجِماعِ لِعَدَمِ ٱلنَّصِ فيه والانجَماعِ وعَلَيْهِما اللَّضِيُ في فَاسِدهِ ولا يَغْرُجُ مِنْه بالوَطْء رُوْيَ ذلك عن ابنِ عمر وعلي وأبي هريرة وابنِ عباس وحُحكْمه كالاحرام الصَّحيح لقوله تعالى: ( وأيَّوا الحج والْعُمْرة للهِ ) وروي مَرفوعاً: أمِرَ المجامِعُ بذلك ، ولأنه مَعنَّى يَجِبُ به الْقَصَاءُ فلم يَخْرُجُ به منه كالفواتِ فَيَفْعُلُ بَعْدَ الإِفْسَادِ كَانَ يَفْعَلُه قَبْلَهُ مِن وُتُوف وغَيرِه ويَجْتَنِبُ ما يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُه مَن وَطُو وغَيْرِه ويَجْتَنِبُ ما يَجْتَنِبُه مَن وَلُو فَعَلَه بَعْدَهُ وَيَقْضِي مَن وَطُو وَغَيْرِه ويَجْتَنِبُ ما يَجْتَنِبُه مَن وَطُو وَغَيْرِه ويَجْتَنِبُ ما يَجْتَنْبُ مَن وَطُو وَغَيْرِه ويَعْدِه ويَجْتَنِبُ ما يَجْتَنْبُه مَن وَطُو وَغَيْرِه ويَقْدِي يَلْحَظُورٍ فَعَلَهُ بَعْدَهُ وَيَقْضِي مَن فَسَدَ نُسْكَهُ بالوطء صَغِيراً كانَ أوْ كَبِيراً واطِئا أوْ مَوْطُوءة مَن مَن فَسَدَ نُسْكَهُ بالوطء صَغِيراً كانَ أوْ كَبِيراً واطِئا أوْ مَوْطُوءة فَرضاً كان الذي أَفْسَدَهُ أو نَفلا.

والدليل على أنَّ القَضَاءَ يَكُونُ فَوْراً قولُ ابنِ مُحَرَّ فَإِذَا قُولُ ابنِ مُحَرَّ فَإِذَا قُولُ ابنِ مُحَرَّ فَإِذَا أَذُرَكُتَ قَالِلاً فُحُجَّ والْهَدِ ، وعن ابن عباس وعبداللهِ ابنِ مُحَرَّ وَيَشْلُهُ رواهُ الدارقطني والأثرم . وزَادَ ( وَحُحلَّ إِذَا حَلُوا ) .

فَإِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَا حَجْبَجُ أَنْتَ وَامْرَأَتُكَ وَاهْدِيا هَدْياً فَإِنْ لَمْ تَجِدَا فَصُومًا ثَلاثَةَ أَيامٍ فِي الحَجِ وسبعة إذا رَجَعْتُما وهذا إذا كَان الْمُفْيِدُ نُسَكُهُ مُكَلَّفًا لِأَنَّهُ لَا عُذَرَ له في التَّاخِيرِ وإلا يَكُنْ مُكَلَّفًا بَلْ بَلَغَ بَغْدَ الْقَضَاء لِلْحَجِّـةِ التَّاخِيرِ وإلا يَكُنْ مُكَلَّفًا بَلْ بَلَغَ بَغْدَ الْقَضَاء لِلْحَجِّـةِ الْإسلام فوراً لِزَوال عُذُوهِ .

#### ۲۹ \_ ( فصل )

ويُحْرِمُ مَن أَفْسَدَ نُسَكَه في الْقَضَاء مِن حَيْثُ أَحْرَمَ الْوَضَاء مِن حَيْثُ أَحْرَمَ الْوَلَا بِمَا فَسَدَ إِنْ كَانَ إِحْرَامُه به قَبْلَ مِيْقَاتِ لِأَنَّ الْقَضَاء يَخْكِي الأَدَاء ولأنَّ دُنْحُولَه في النُسُكِ سَبَبْ لِوُنْجُوبِهِ فَيَتَعَلَقُ بَعُوضِعِ الإَيْجَابِ كَالنَدْرِ.

وقال في الفروع وَيتَوَجّه أن يُحْرِمَ مِن المِيقاتِ مُطْلَقًا وَمَالَ إليهِ وإلا يَكُن أحرَمَ بِمَا فَسَدَ قَبْلَ مِيقاتِ بَسِل أَحرَمَ بِمَا فَسَدَ قَبْلَ مِيقاتِ بَسِل أَحرَمَ مِن الميقاتِ لأنه الحرَمَ مِن الميقاتِ لأنه لا يَجُوزُ نَجَاوَزَنُه بلا إحرَامٍ ومَن أَفْسَدَ القَضاء فوَطِيء فيه قَبْلَ التَّحَلُلِ الأوَّلِ قَضَى الوَاجِبَ الذي عَليه بافسادِ الأولِ ولا يَقضَى القضاء كَقضاء صلاةٍ أو صَومٍ أَفْسَدَهُ ، ولأَنَّ ولا يَقضى الوَاجِبَ لا يَبْقَى على مَا كَانَ عليه .

و نَفَقَةُ قَضاء مُطَاوِعَةٍ على وَطَاءٍ عليهـا لِقول ابن عُمَرَ واهديًا أَضَافَ ٱلْفعْلَ إليهِمَا .

وقول ابن عباس الهد ناقة والتهد ناقة والإفسادة المسكما بمطاوعتها أشبهت الرُّجل \_ و نفقة قضاء مكرة \_ على مكرة وسن تفرُّقهما في قضاء من موضع وطيء فلا مكره وسن تفرُّقهما في قضاء من موضع وطيء فلا يَرْكَب مَعَها في فسطاط والا تخوه إلى أن يجل من إحرام القضاء لحديث ابن و هب باسناده عن سعيد بن المسبب أن رُّجلا جامع المرّأته وهمّا محرّ مان قابل النّي ولي فقال لهما أيّا حجّ كما ثم ارجعا وعليكما خجّة أخرى من قابل حتى إذا كُنتًا في المكان الذي أصبتها فاحر ما و تفرّ قا و الا بُوآكل أحد منكما صاحبة ثم أيّا المناه وأهديا .

وروى سعيدٌ والاثرمُ عن عُمَرَ وابنِ عبساسِ تَحْوَهُ قَالَ الإمامُ أَحْدُ يَتَفَرقَانِ فِي ٱلنُّزُولِ والفُسُطاطِ والمِحْمَلِ ولكن يَكُونُ بِقُرْبِهَا انتهى. وذلك لِيُراعِي أَحْوَالْهَا فَإِنّهُ تَحْرَمُهَا قَالَ ذلك فِي الإنصاف.

والوطاء بَعْدَ ٱلتَّحَلَّلِ الأُولِ لا يُفْسِدُ نُسُكَمه لِقُول ابن عباس في رَّجُلِ أَصَابَ أَهلَه قَبْلِ أَن يُفِيضَ يَعِمَ ابن عباس في رَّجُلِ أَصَابَ أَهلَه قَبْلِ أَن يُفِيضَ يَعِمَ النحرِ يَنْحَرانِ جَزُورًا بَيْنَهُمَا ولَيْسَ عليه حَجْ مِن قَابِل رواه مالك ولا يُعْرَف لهُ مُخَالِفٌ.

( التاسِعُ ) المباشَرَةُ مِن الرَّجلِ لِلْمَرَاةِ دُوْنَ الفَرجِ فَانَ فَعَلَ فَأَنزلَ لَم يَفْسُدُ حَجَّه وعليه بَدَنَةُ خلافاً لِلْأَثَةِ الثلاثةِ فَى وُجُوبِ البَدَنةِ وإنَّما يَجِب عِنْدَهُم بذلك شاة .

والمرأة إخرامُها في وَجهِهَا لِحَدِيث لا تَنْتَقِبُ المَرأةُ ولا تَلْبَسِ ٱلْقُفَازَ بْنِ رواه ٱلبخاري وغيره.

وقال ابنُ عُمَرَ إحرامُ المرأةِ في وَ جبِهَا وإحرَامُ الرجلِ في رَأْسِهِ رواه الدارقطني باسناد جيـــد .

فإن غَطَّت الوَّجة لِغَيرِ حَاجَة فَدَت كَا لَو غَطَّى الرَّجلُ رَأْسَه والحَاجَة كَرُورِ رِجالِ أَجانِبَ قَرِيباً مِنها مَنها فَلَسْدِلُ النَّوْبِ مِن فَوْقِ رَأْسِهَا وَعَلَى وَجْبِهَا لحديث عائِشَة كَانَ الرُّكِبانُ يُمُرُّونَ بنا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ عائِشَة كَانَ الرُّكِبانُ يَمُرُّونَ بنا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ عائِشَة كَانَ الرُّكِبانُ يَمُرُّونَ بنا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ عَالِمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْنَ مَا اللهُ عَلَيْنَ مَا اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَالَمَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَانِهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْن

وتخرمُ تغطية وَجو المخرِمَة وتجب نغطية رأسها ولا تخرمُ تغطية كَفَيْهَا وَبَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجل مُحْرَم مِن الله تَعْرَو طُفُر وطِيْب وَقَتْلِ صَيْد وغيره مما تقدّم ، لان الخطاب بشيلُ الذكور والانات إلا لَبس المُخيط وتظليلَ المحمل الحِطاب بشيلُ الله لائما عورة إلا وجهما ويحرمُ عليها وعلى رجل لِحاجيها إليه لائما عورة إلا وجمها ويحرمُ عليها وعلى رجل لُبسُ قُفّازَيْنِ أو قُفّانِ واحد وهما كلُ ما يُعْمَلُ اللّهَدَيْنِ إلى الحديث إلى الحراعة ولا تَنْتقب المرأة ولا تلبسِ القُفّاذينِ الله تنتقب المرأة ولا تلبسِ القُفّاذينِ الله المُحاري .

وفي أبس الفقارين أو أحديهما الفيدية كالنقاب ويباح المخرمة خلفخال وتخوه من حلى كسوار ودملج وقرط للمحديث ابن عمر أنه سيع رسول الله والله تتم النساء في احرامين عن الفقارين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولينابس بعد ذلك ما أحبان من ألوان الثياب من معصفر أو خر أو حلى ، ويسن لما خصاب بجناء عند احرام لحديث ابن محمر من السنة أن تدلك المرأة بديما

في حِناه ولا لهُ مِن الزينة فاستُعِب لهَا كالطيب وكُرهَ خِصَابُ بَعْدَ الاحرام مَا دَامَتُ مُحْرِمَةً لِا له مِن الزِينَةِ ويُستَحَبُ في عَبر احرام يُلزَوَّجَةٍ.

# ٣١ \_ (فصل)

والْمُخْرِمِ لُبْسُ خَاتِمٍ مِن فِطَّةٍ أَوْ عَقِيْقِ وَخُوهِما لما رَوَى الدَّارِ قُطَّنِي عن ابنِ عباسِ لا باس بالهَمَيَانِ والحَالِمَ لِلْمُخْرِمِ وله بَطُ بُجْرْحٍ وله خِتَانُ وقَطْعُ عُضُو عِنْكَ لَلْمُحْرِمِ وله بَطُ بُجْرْحٍ وله خِتَانُ وقَطْعُ عُضُو عِنْكَ ابنِ الْمَاجَةِ إليهِ وأَنْ يَخْتَجِمَ لِأَنَّهُ لا رَفَاهِيَّةَ فِيْهِ وَلِحَدِيثِ ابنِ عَباس أَن النّبي وَيَنْكِيْنَ أَحْتَجَمَ وهُو مُحْرِمٌ مَنْفَق عليه .

عُكَاظُ وَعِمَّلَةٌ وَذُو الْمُجَازِ أَسُواقاً فِي ٱلجَاهِلِيةِ فَتَــَأَنَّمُوا أَنْ يَتَجُرُوا فِي المُواسِم فَنَزَلَت ( لَيْسَ عَلَيْكُم بُجِنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضُلاً مِن رَبِكَم ) في مواسِم ِ الحَج ِ رواه البُخَارِي.

ولأبي دَاوُدَ عن أبي أَمَامَةَ التَّبْعِي قَـال : كُنْتُ رُّجُلًا أَكْرِي فِي هٰذَا الوَّجِهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لَيْسَ لَكَ حَجُّ فلقيتُ ابنَ نُحَمَرً فَقُلْتُ إِنِي أَكْرِي فِي هذا الوَّجِـهِ وإنَّ نَاساً يَقُولُونَ لَيْسَ لكَ حَجُ فقـــال ابنُ نُحَوَّ أَلَيْسَ تُحْرِمُ و تُلِّي و تَطُوفُ بِالبَّيْتِ وتَفِيضُ مِن عَرَفَاتٍ و تَرْمِي الجَّمَارَ فَقُلْتُ بَلِي قَالَ فَانَ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَ ُجُـلُ إِلَى ٱلنَّبِي مِتَنَالِيَّةٍ فقال مِثْلَ مَا سَأَ لَتَني فَسَكَتَ عنه رسول الله عَيْنَالِلَةٍ فَلم يُحِبُّهُ حَتَّى نَزَلَتِ الآيةُ ( لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلَّا مِن ربكم ) فأرْسَلَ إِلَيْهِ رسولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ وَقَرَأً عَلَيْهِ هَذِهِ الآيةَ وقال لك حَج إِسْنَادُهُ تَجِيدٌ ورواه الدارقطني وأحمد وعنده إِنَا نُكْرِي فَهَلُ لِنَا مِن حَجِ وَفِيهِ وَتَحْلِقُونَ رُوْسُكُم وَفِيهِ فَقَالَ أَنتُم 'حجَّاجْ

ويَجِبُ على الْمُحْرِمَةِ وَالْمُحْرِمِ اجْتِنَابُ مَا نَهَى اللهُ عَنْمُهُ

تعالى ( مِن الرَّفَثِ ) و هُو الجِمَاعُ . روي عن ابنِ عَبَاسٍ وابنِ عَرَ وقَالَ الأَزْهَرِي الرفثُ كَلْمَةُ جَامِعَةٌ لِكُلِ مَا يُرِيدُهُ الرَّبُحِلُ مِن الْمَرَأَةِ ، و يَجْتَنِبانِ الْفُسُوقَ وهُو السَّبَابُ وقِيلَ المُعاصي و الجِدَالُ وهُو المِرَاء فِيها لا يَعْنَى وكذا ٱلتَّقْبِيلُ والْغَمْزُ وأن يُعَرَّضَ لها بالفُحْش مِن الكَلامِ .

قال على بن أبي طَلْحَة عن ابن عباس الرَّفَثُ غِشْيانُ النِسَاءِ وَالْقُبْلَةُ وَالْغَمْزُ وَأَن تُعَرَّضَ لَهَا بِالفُحْشِ مِن الكلامِ وَتَحْوِ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُ لَه أَن يَتَوقَى الكَلامَ فِيما لا يَنفَعُ لحديث أبي هريرة مرفوعاً مَن كانَ يُوثْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فَلْيَقُلُ خَيْراً ولِيَصْمُتُ مَنفَق عليه.

وعنه مَرْفُوعاً مِن حُسْنِ اسْلامِ المرء تَرَكُهُ مَا لا يَعْنَيْهِ حَدَيثِ حَسْن رواه الترمذيُ وغيرُه ، ولأَحْمَدَ مِن حَدِيثِ الْحُسْمِينِ بِنِ عَلَى مَثْلُه وله أيضاً في لفظ : قُسلَّةُ الكلامِ فِي لفظ : قُسلَّةُ الكلامِ فِي لا يَعْنِيْه . والله أعلم وصلى الله على محد وآله وسلم

# ٣٢ \_ باب الفدية وبيان أقسامها وأحكامها

هي مصدر فدى يفدى فداء وشرعا ما يَجِبُ بسبب فسك او بسبب حرّم والفدية تلائه أقسام: قشم يُخرج يَجِبُ على النّخيير، وهو نوعان نوع منها يُخَبِرُ فيه مُخرج بين ذَبح شاة أو صبام تلائة أيام أو إطعام ستة مساكين بين ذَبح شاة أو صبام مُدْ بُر أو يضف صاع مَمْر أو شعير أو تعطية أو رَبِب أو أقط وهي فدية لبس مخيط وطيب وتعطية رأس ذكر أو وجه أنشى وإزالة أكثر مِن شعر تسين أو أشفى مريضا أو المناه من مريضا أو المناه من مريضا أو المناه من من رئاسه قفيدية مِن صِيام أو صَدَقة أو أنسكي ).

وعن كعب بن عُجْرَة قال ؛ كان بِي أَذَى مِن رَأْسِي فَحُمِلَتُ إِلَى رَسُول الله مِيَّالِيَّةِ والقَمْلُ يَتَنَسَانُو على وَجْبِي فَعُولَتُ إِلَى رسول الله مِيَّالِيَّةِ والقَمْلُ يَتَنَسَانُو على وَجْبِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجَهْدَ قَد بَلَغَ بك ما أَرَى أَنْجِدُ شَاةً . قُلْتُ بك ما أَرَى أَنْجِدُ شَاةً . قُلْتُ بل مَا قَرَلت الآية : ( فَفِدُ يَسَةٌ مِن صِيَامٍ أَو

# صَدَقَةِ أو نُسُكِ ).

قال ، هو صيام ثلاثة أيام أو اطعامُ سِتَّةِ مَسَاكِــينَ يُصْفُ صَاع ِ طَعَام ِ لِكُلِ مِسْكِينِ مَتْفَق عَلَيْه .

وفي رواية ؛ فَدَعَانِي رسولُ الله وَيَطْلِبُهِ فَقَالَ لِي ؛ الْحَلِقُ رأسَكَ وصُمْ ثَلاَئَةً أيام أو أُطعِمْ سِتَّةً مُسَاكِينَ فَرَقَا مِن زَبِيبِ أو أُنسُكُ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثَم نَسَكُتُ فَدَلَتِ مِن زَبِيبِ أو أُنسُكُ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثَم نَسَكُتُ فَدَلَتِ اللّهِ وَ إِنْجُوبِ الْفِدْيَةِ على صِفَةِ التَّخْيِيرِ لأنب مَدْلُولُ في حَلْقِ الرَّأْسِ وقِيْسَ عَلَيْهِ الأَظف ارَ واللّبسَ مَدُلُولُ في حَلْقِ الرَّأْسِ وقِيْسَ عَلَيْهِ الأَظف ارَ واللّبسَ والطّيبَ لِأَنّهُ يَحْرُمُ في الاحرام لأَجل التَّرَفُ في فأَشْبَة حَلْقَ الرأس .

و ثَبَتَ الحَمُ في غَيرِ المعذورِ بطريقِ التنبيهِ تَبعاً لَهُ ولأنَّ كلَّ كَفَارَةٍ ثَبُتَ ٱلتَّخْيِيرُ فِيها مَعَ العُذْرِ ثَبَتَ مَعَ عَدَمِهِ كَجَزَاءِ ٱلصيدِ.

وإنما ألشرط لجواز الحَلْقِ لا لِلْتُخْيِيرِ والحديث ذُكِرَ فيه ألتَّمرُ وفي بغض طُرقِهِ الزبيبُ وقيسَ عليْهِما البُّرُ والشَّعِينُ والأَقطُ كالفطرةِ وألكفارةِ .

النوعُ الثاني ) جَزَاءُ الصيدِ يُخَبَّرُ فيه مَن وَجَبَ عَلَيه بَيْنَ وَبَهِ مِثْلِ الصيدِ مِن النعمِ واعطائِهِ لِفُقَراءِ الحرمِ أُو تَقُويمِ المِثْلِ بَمَحَلِ النَّلَفُ للصيدِ أَو بقُريِهِ أَو بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بَهِ الْعِامَا لأَنَّ كُلُّ مِثْلِي يُقَوَّمُ بِمَا يُقَوَّمُ مِثْلُه كَالَ الآدمِي ولا طعاماً لأَنَّ كُلُّ مِثْلُه كَالَ الآدمِي ولا يَجوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِالدَّراهِمِ لأَنه ليسَ مِن المَذكُوراتِ فِي الآبِهِ والطعامُ المذكورُ يُجزِي إُخراجُهُ فِي فِطرة حَواجِبِ فِي فِدْيَةِ أَذَى وكَفَارة فَيُطْعِمُ كُلُّ مِسْكِينِ مُدَّ بُرِ أَوْ يَصْفَ ضَاعِ مِن غَيرِهِ مِن تَمْرِ أَوْ رَبِيْبِ أَوْ شَعيرِ أُو أَقِطَ أُو يَصْفَ مَا عَمْوهِ مِن تَمْرِ أُو رَبِيْبِ أَوْ شَعيرِ أَوْ أَقِطَ أَوْ يَصْفَ بَصَاعِ مِن غَيرِهِ مِن تَمْرِ أَوْ رَبِيْبِ أَوْ شَعيرِ أَوْ أَقِطَ أَوْ يَصْفَ بَصَاعِ مِن طَعَام كُلِ مِسْكِينِ يوماً لِقولِهِ تعالى ( وَمَن قَتَله بَصُومَ عَن طَعَام كُلِ مِسْكِينِ يوماً لِقولِهِ تعالى ( وَمَن قَتَله بَصُومَ عَن طَعَام كُلِ مِسْكِينِ يوماً لِقولِهِ تعالى ( وَمَن قَتَله بَصُومَ عَن طَعَام كُلِ مِسْكِينِ يوماً لِقولِهِ تعالى ( وَمَن قَتَله بَصُومَ عَن طَعَام كُلِ مِسْكِينِ يوماً لِقولِهِ تعالى ( وَمَن قَتَله بَعَالَى ( وَمَن قَتَله بَعَالَى ( وَمَن قَتَله بَعَالَى ( وَمَن قَتَله أَنْ يَصْفَعُهُ مِنْ فَقَلْهُ مِنْ يَقُولُهِ يَعَالَى ( وَمَن قَتَله بَعَامِ مَنْ عَيْرِهِ مِنْ يَعْرِهِ مِنْ يَعْرِهِ مِنْ يَعْرَفَعَ مَنْ طَعَام كُلِ مِسْكِينٍ يَوماً لِقُولِهِ يَعَالَى ( وَمَن قَتَله مِنْ عَيْرِهِ مِنْ يَعْدُ فِي فِطْرِهِ يَعَالَى ( وَمَن قَتَله مِنْ عَيْرِهِ مِنْ عَيْرُهُ مِنْ يَعْرِهُ مِنْ يَوْ يَصَافٍ مِنْ عَنْ طَعْمَا مِنْ عَنْ مُنْ عَيْرِهِ مِنْ يَعْمِ يَا يُعْمِلُونَ الْمِنْ فَيْرَاهِ مِنْ يَعْمِ فَيْ يَعْلِهُ مِنْ عَيْرِهِ مِنْ يَعْلَهُ مِنْ عَنْ طَعْمَامِ مِنْ يَعْمِ يَعْمُ الْمِيْدِ يَعْلَهُ مِنْ يَعْمِ الْعَلْمُ مِنْ يَعْمُ لِهِ مِنْ يُعْمِلُونَ مِنْ يَعْمُ لِهِ يَعْلِهِ مِنْ يُعْمِ مِنْ يَعْمُ مِنْ يَعْمُ يَلْ مِنْ يَعْمِ يَعْمُ يَعْمِ يَعْلَمُ يَعْمُ يَلْهِ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمِ يَعْمُ يَعْمِ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَ

منكم مُتَعَمَّداً فَجَزَاء مِثلُ ما قَتَل مِن ٱلنَّعَم يَحُكُمُ به ذَوا عَدْل منكم مَنكم مُنكم مَنكم مَنكم

وإن بَقِيَ دُونَ إطعام مِسْكِين صام عنه يَوما كامِلاً لان الصوم لا يَتَبَعَضُ ولا يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوم، ولا يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوم، ولا يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوم بولا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ عَن بَعضهِ لأَنْنه كَاهُ وَيَصُومَ عَن بَعضهِ لأَنْنه كَاهُ وَاحِدةٌ كِباقِي الْكَفَاراتِ ، ويُخَيَّرُ في صَيْدٍ لا مِثلَ له مِنَ النعم إذا قَتَلَه بَيْنَ إطْعَام وصِيَام.

#### ٣٣ \_ فصل

الضربُ الثاني مُرَتَّباً ، وهو ثلاثةُ أُنواعِ (أَحدُهَا) دَمُ الْمُتْعَةِ والقِرَانِ فَيَجِبُ هَدَيُ لِقَولِهِ تعالى (فَمَنْ تَمَثَّعَ بِالعُمْرةِ إِلَى الْحَجْفا اسْتَيْسرَ مِن الهدي) وقيسَ عليه القارن بالعُمْرةِ إلى الحَجْفا اسْتَيْسرَ مِن الهدي) وقيسَ عليه القارن فإن عدم الهَدي مُتَّةُ أو قارن بأن لم يَجدُهُ أو عَدمَ ثَمَنَهُ ولو وَجَد مَن يُقْرِضُه صَامَ عَشرَةَ أيامٍ في الحَجِ ، أي ولو وَجَد مَن يُقْرِضه صَامَ عَشرَةَ أيامٍ في الحَجِ ، أي

وَ قُتُهُ لَانَ الْحَجُّ أَفَعَالُ لَا يُصَامُ فيها كَقُولِهِ تَقَالَى ( الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعَلُومَاتُ ) أي فيها والافضلُ كُونُ آخرِ الثلاثـــةِ يُومَ عَرِفَةً فيصومَه مُنا اسْتحباباً للْحَاتِجةِ إلى صَوْمِهِ .

و ُبقَدَّمُ الإحرامُ بالحج قَبْلَ يَوْمِ النَّرُويِسَةَ فَيْحُونُ الْيُومُ السَّابِعُ مِن ذِي الحِجَّةِ نَحْرِماً فَيُحْوِمُ قَبْلَ طُلُوعٍ فَجْرِهِ وَهُو أُومًا لِيَصُومُ اللَّهِ مَا لَحْجَ ، ولَه تَقْدِيمُ النَّلاَئَةِ قَبْلَ إُحرامِهِ بالحج بَعدَ أَن يُحْرِمَ بالْحُمْرةِ لا قَبْلَةُ وَأَن يَصُومُها في إحرام الْعُمْرةِ لِأَنَّ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحدَى إَحرامَ الْعُمْرةِ إِحدَى إَحرامَ الْعُمْرةِ إِحدَى إَحرامَ الْعُمْرةِ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحدَى إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحدَى إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحدَى الْحَرامَ الْعُمْرةِ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحدَى الْحَرامَ الْعُمْرةِ إِحدَى الْحَرامَ الْعُمْرةِ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحْدَى الْحَرامَ الْعُمْرةِ إِحرامَ الْعُمْرةِ إِحْدَى الْحَرامَ الْعُمْرةِ إِحْدَى الْحَرامَ الْعُمْرةِ الْحَرَامَ الْعُمْرةِ إِحْدَى الْحَرامَ الْعُمْرةِ الْحَرامَ الْعُمْرةِ إِحْدَى الْحَرامَ الْعُمْرةِ الْحَرامَ الْعُمْرةِ الْحَرامَ الْعُمْرةِ الْحَرامَ الْعُمْرةِ الْحَرامَ الْعُمْرةِ الْحَرامَ الْحَرامَ الْمَاسِلُونَ الْحِرامَ الْحَرامَ الْحَرامَ الْمُعْرَامِ الْحَرامَ الْحَرامَ الْمُ الْحَرامَ الْمَاسِلَامُ الْحَرامَ الْمُنْ الْحَرامَ الْحَرامَ الْحَرامَ الْمُنْ الْحَرامَ الْحُرامَ الْحَرامَ الْح

و بَعْدَه كَالْإِحْرَامِ بِالحَجِ، وَلَأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الوَّاجِبِ على و قت و رُجُوبِهِ إذا و جد سَبَبُ الو جُوبِ وهو هُنَا إحرامُهُ بالعُمُرةِ في أشهرِ الحج كَتَقْدِيم الكَفَارَةِ على الحنث بعد اليّمين .

ولا يَجُوزُ أَقْدِيمُ صَوْمِهَا قَبْلَ إَحْرَامِ ٱلْغُمْرَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِ الْوُنُجُوبِ كَتَقْدِيمِ ٱلْكَفَارَةِ عَلَى ٱلْيَمِينِ. وَوَقَتُ وَنَجُوبِ صَوْمِ الثَلَاثَةِ وَقَتُ وُجُوبِ الْهَدِي، وَهُو طَلَوعُ فَجُرِ يَومِ النَّحْرِ لِآنَهُ بَدَلُه وصِيَامُ سَبَعَةِ أَيَامِ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدُ لَهُ وَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم تَلُكَ عَصَيَامُ ثَلاثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجِ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم تَلُكَ عَصَيَامُ ثَلاثَةٍ أَيَامٍ فِي الْحَجِ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم تَلُكَ عَصَيَامُ كَامِلَةً ).

ولا يَصِحُ صَوْمُ ٱلسبعة بعدَ إحرَامِـه بالحجِ قَبْـــلَ قَرَاغِهِ مِنه .

قَالُوا لِأَنَّ الْمُرادَ بِقَوْلُه تَعَالَى: (إِذَا رَجَعُتُمْ) يَعِنَى مِن عَمَلِ الحَجِ، لِأَنَّهُ المَذكُور ولا يَصِحُ صَومُهَا فِي أَيَّامِ مِنَى لَبَقَاء أَعْمَالِ مَن حَجَّ كَرَمْي الجِيَارِ ولا يَصِحُ صَومُ السَّبْعَةِ بَعْدَ أَيَامٍ مِنَى قَبْلَ طَوافِ الزيارَةِ لِأَنَّه قَبلَ ذَلِكَ السَّبْعَةِ بَعْدَ أَيَامٍ مِنَى قَبْلَ طَوافِ الزيارَةِ لِأَنَّه قَبلَ ذَلِكَ لَمُ لَمْ يَرْجعُ مِن عَمَلِ الحَجِ قَالَ فِي شرح الاقناعِ قُلْتُ وكذا بَعْدَ طُوافِ وقَبْلَ سَعْيِ وإِنْ صَامَ السَبعة بَعَدَ الطوافِ وقَبْلَ سَعْيِ وإِنْ صَامَ السَبعة بَعَدَ الطوافِ ولَعلَّ المَرادَ والسَّعْيَ يَصِحُ لأَنه رَجع مِن عَمَلِ الحَجِ والاخسِارُ أَن يَصُومُهَا إِذَا رَجِعَ إِلَى أَهْلِهِ لَحِدِيثِ ابنِ عُمَرَ وَالاَخْسِارُ أَن يَصُومُهَا إِذَا رَجِعَ إِلَى أَهْلِهِ لَحِدِيثِ ابنِ عُمَرَ وَالاَخْسِارُ أَن يَصُومُهَا إِذَا رَجِعَ إِلَى أَهْلِهِ لِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ وَالْعَمْ الْذَا رَجِعَ إِلَى أَهْلِهِ لِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ وَالشَّهُ مَ لُوسُمَنَ إِلا لِمَن لَمُ النَّسُرِيقِ أَنْ يُصَمَنَ إلا لِمَن لِمُ النَّهُ مِن أَيَّامٍ النَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمَنَ إلا لِمَن لِمُ النَّهُ وَا أَيْمَ النَّيْرِيقِ أَنْ يُصَمَنَ إلا لِمَن لِمُ النَّهُ وَالْعَامِ أَنْ يُصَمِّ فِي أَيَّامٍ النَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمِّنَ إلا لِمَن لَمُ لَوْلِهُ الْمَالِي الْمُولِي الْمِيارِي اللَّهُ الْمُؤْلِلُكُ الْمُؤْلِقُ لَهُ اللْمُؤْلِقِ أَنْ يُصَمِّنَ إلا لِمَن لَمِنْ اللْمُؤُلِلَ لَهُ اللْمُؤْلِقِ أَنْ يُصَمِّنَ إِلا لِمَالِكُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقِ أَنْ يُصَامِلُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللسِّعْقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

يَجِدِ الْهَدِي رَوَاهُ البخاري ولا نَ اللهَ أَمَرَ بِصِيامِ الأَيامِ النَّارَةِ فِي الحَجِ ولم يَبْقَ مِن الحَجِ إلا هَذِهِ الاَيامُ فَتَعَيَّنَ فَيها الصومُ ولا دَمَ عَليهِ إذا صَامَها أَيَامَ مِنَى لاَّنَه صَامَها فيها ولو لِعُذَر كَرَضِ صَامَ بَعَدُ فَي الحَجِ فَان لَم يَصُمْهَا فيها ولو لِعُذَر كَرَضِ صَامَ بَعَدُ ذَلك عشرة أيام كامِلة استِدراكا لِلْوَاجِبِ وعليه دَمُ لِتأْخِيرِهِ واجِما مِن مَنَايلك الحَج عن وَقْتِهِ وكذا إن لِتأْخِيرِهِ واجما مِن مَنَايلك الحَج عن وَقْتِهِ وكذا إن أَخْر الهَدي عن أَيَّامِ النَّحْر لغير عُذَر فَعَلَيْهِ دَمُ لِتأْخِيرِهِ الهَدي عن وَقْتِهِ فَإِن كانَ لِعُذَر كَأَن صَاعَتُ الهَدي الواجب عن وَقَتِهِ فَإِن كانَ لِعُذَر كَأَن صَاعَتُ الْهَدَي الواجب عن وَقْتِهِ فَإِن كانَ لِعُذَر كَأَن صَاعَتُ الْهَدَي الواجب عن وَقْتِهِ فَإِن كانَ لِعُذَر كأَن صَاعَتُ الْهَدَي اللهُ ذَمَ عليه .

ولا بَجِبُ تَفْرِيقُ ولا تَتَانِعُ فِي صَوْمِ الثلاثةِ ولا فِي صَوْمِ الثلاثةِ ولا بَيْنَ الثلاثةِ والسبعةِ إذا قضى الثلاثـةَ وَالسبعةِ إذا قضى الثلاثـةَ أو صَامَها أيامَ مِنْي لأن الأثمرَ وَرَدَ مُطلَقاً وذلك لا يَقْتَضِي جَمْعاً ولا تَقْرِيقاً ومَنِي وَعَبِ عليه الصومُ لِعَجْزِهِ عن الهَدِي وَقَتَ وَجُوبِهِ فَشَرَعَ فيه أو لم يَشرَعُ فيه ثُمُّ قَدِنَ على الهَدْي لم يَلْزَمْهُ الانتِقالُ إليهِ اعتباراً بوقتِ الوُنجوبِ عَلَى الهَدْي لم يَلْزَمْهُ الانتِقالُ إليهِ اعتباراً بوقتِ الوُنجوبِ كَسَائِر الكَفَّارَاتِ وإنْ شَاءَ انْتَقَلَ مِن الصَومِ إلى الهَدْي كَسَائِر الكَفَّارَاتِ وإنْ شَاءَ انْتَقَلَ مِن الصَومِ إلى الهَدْي

لاَّنَّه الاَّصلُ ومَن لَزَمَه صَوْمُ الْمُتْعَةِ فَاتَ قَبلَ أَنْ يَأْتِيَ به كلِّهِ أو بَعْضِهِ لِغَيرِ عُذْرٍ أَطْعَمَ عنه لكُلِ يوم مِسْكينُ وإلا فلا . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

#### ٢٤ \_ ( فصل )

( النوعُ الثاني ) مِن الضربِ الثاني المُخصَرُ يَلْوَ مُهُ هَديُ لِقَو لِهِ تَعَالى : ( وَإِن أَخْصِر ثُمْ فَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدي ) مَذْخَره بِنِيَّةِ التَّحَلُلِ لِقَو لِهِ عَيَّظِيَّةٍ : وَإِنَّمَا لِلكُلِ امري مِ مَا نَخْره بِنِيَّةِ التَّحَلُلِ لِقَو لِهِ عَيَّظِيَّةٍ : وَإِنَّمَا لِلكُلِ امري مِ مَا نَوى وَإِن لَم يَجِدِ المُحْصَرُ الهدي صَامَ عَشَرَةً أَيَّامٍ قياساً عَلَى هَذِي التَّمَتُع بالنية مِم حَلَّ وَلَيْسَ له التَّحَلُلُ قَبللَ عَلَى الذيحِ أو الصَّوم .

( النوعُ الثالثُ ) مِن الضربِ الثانِي فِـــدْبَةُ الوَطهِ وَتَجِبُ به فِي حَج ِ قَبْلَ التَّحَلُلِ الأُولِ بَدَنَةٌ فإن لم يَجِدْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيامٍ فِي الحَج وسَبْعَةً إذا فَرَغَ مِن عَمَلِ الحَج صَامَ عَشَرَةَ أَيامٍ فِي الحَج وسَبْعَةً إذا فَرَغَ مِن عَمَلِ الحَج كَدم المُتعَة لِقضَاء الصَّحَابة ، به قال ابنُ مُحَرَ وابنُ عَبَاسٍ كَدم المُتعَة لِقَضَاء الصَّحَابة ، به قال ابنُ مُحَرَ وابنُ عَبَاسٍ

وعدد الله ابن عمرو رواه عنهم الاثرم وَلَم يَظْهَر لَهُم مُعَالِفٌ فِي ٱلصِّحَالَة فَيْكُونُ جَمَاعاً وَيَجِبُ بُوطَّء فِي عَمْرةً شاه ويَجِبُ عَلَى المرأةِ الْمُطَاوِعةِ مِثْلُ ذلك .

( الضَرْبُ الشَّالِثُ ) دَمْ وَجَبَ لِفُواتِ الحَجِ إِن لَمْ يَشْتَرِطُ أَنَّ عَلَى حَيْثُ حَبَّسْتَنَى ، أَوْ وَجَبَ لِتَرْكُ وَاجِبٍ مِن وَاجِباتِ الحَجِ أَوْ الْعُمْرَةِ وَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

قال ابنُ عباسٍ فَنَ وَقَعَ على امرأَةِ فِي ٱلْعُمْرة قَبْلَ الْقُصِيرِ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُكُ رَواهُ الْاثِرَمُ ، وكذا لَو وَطِيء بَعدَ النَّحلُلِ الأولِ فِي الحج . وامرأة مَعَ شَهْوة فِيمَا سَبَقَ كَرَ جل فِيمَا يَجبُ مِن ٱلْفِدْيَةِ كَالُوطُ وَمَا وَجَبَ مِن فِدْيَةٍ لِفُوتِ حَجٍ أَو لِتَرَكِ وَاجِبِ كَالُوطُ وَمَا وَجَبَ مِن فِدْيَةٍ لِفُوتِ حَجٍ أَو لِتَرَكِ وَاجِبِ فَكَنُعَة يَجِبُ شَاةٌ فَإِن لَم يَجِدْ صَامَ عَشرَةَ أَيامٍ لَا لَه تَرَكَ مَعْضَ مَا اقْتَضَاهُ إخراهُه أَشْبَة الْمَتَرَفِه بِتَرَكِ أَحَدِ ٱلسَّفرَيْنِ بَعْضَ مَا اقْتَضَاهُ إخراهُه أَشْبَة الْمَتَرَفِه بِتَرَكِ أَحَدِ ٱلسَّفرَيْنِ لَعْضَ مَا اقْتَضَاهُ إِحْرَامُه أَشْبَة الْمَتَرَفِه بِتَرَكِ أَحَدِ ٱلسَّفرَيْنِ لَكِنْ لا يُحَنّ فِي ٱلْفَوَاتِ صَوْمُ ثَلاثَة أَيامٍ قَبلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَنَهُ أَيلُم قَبلَ يَوْمِ النَّحْرِ لِنَا الْوَقُوفِ . لَكُنْ الْفَوَاتِ إِمُولُ عَجْرِهِ قَبْلَ الوَثُوفِ .

ولا شيء على من فَكَّرَ فأنزلَ لِحَديثِ عُفِيَ لِأَمْنِي عَن الْخَطْم والنَّسْيَانِ وما حَدَّثَت بِه أَنفُسَها ما لم تَعْمَلُ بِه أو تَتَكَلّم مُتفق عليه ولا يُقاسُ على تكرّارِ ٱلنَّظَر لا أنه دُونَه في استدعاء الشَّهُوةِ وافضائِه إلى إنزال ويُخَالِفُه في التَّحْرِيم إذا تَعَلَق بُباَحة فَيبقى على الاَصل . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

#### ٢٥ \_ ( فصل )

ومَن كَرَّرَ تَحْظُوراً مِن جِنْسِ غَيرِ قَتْلِ صَيْدٍ بِانَ حَلَقَ أَوْ قَلْمَ أَوْ لَبِسَ أَو تَطَيَّبَ أَو وَطِيء وأعادَهُ قَبلَ التَحْفيرِ عَن أَوَّلِ مَرةٍ فِي الكُلُّ فَعَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدةً لِلْتَحْفيرِ عَن أَوَّلِ مَرةٍ فِي الكُلُّ فَعَلَيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدةً لِلْتَحْفِيرِ لَانَ اللهُ تَعالَى أَوْجَبَ لِحَلْق الرأسِ فِلاَية واحِدة لِلْتَحْفِيرِ اللهُ يَعْمِلُ وَإِن كَفَّرَ وَلَمَ يُفْرِق بَينَ مَا وَقَعَ فِي دَفْعَةٍ أَو دَفَعَاتٍ وَإِن كَفَّرَ وَلَمَ الأَوْل لَوْمَتُهُ لِلثَّانِي كَفَارَةٌ لاَّنَهُ صَادَف إحراماً فَوَجَبَت كَالاً ول .

وإن كان المُخطُورُ مِن أَجناسِ بأن حَلَقَ وَقَلَمَ ظُفَرَهُ وَتَطَيِّبُ وَلَيْسِ مَخْيُطاً فَعَلَيْهِ لِكُلِ جِنْسٍ فِذَى تَفَرَقَتْ أَو الْجَمَّعَتُ لَا يَجنسُ فِذَى تَفَرَقَتْ أَو الْجَمَعَتُ لَا يَجنسُ فَلَمْ تَتَدَاخَلُ الْجَمَعَتُ لَا يُخلسُ فَلَمْ تَتَدَاخَلُ الْجَمَعَتُ لَا يَّجناسِ فَلَمْ تَتَدَاخَلُ الْجَرَاوُها كَالْحُدُودِ الْمُخْتَلِفَةِ وَعَكُسُهُ إِذَا كَانَتْ مِن جِنْسِ الْجَرَاوُها كَالْحُدُودِ الْمُخْتَلِفَةِ وَعَكُسُهُ إِذَا كَانَتْ مِن جِنْسِ وَاحِدٍ وَعَلَيهِ فِي الصَّيْودِ وَإِنْ فَتِلَتْ مَعا جَزَاهِ بَعَدَدِها وَاحِدٍ وَعَلَيهِ فِي الصَّيْودِ وَإِنْ فَتِلَتْ مَعا جَزَاهِ بَعَدَدِها لانَّ الله تعالى قال : ( فجزاء مِثْلُ مَا قَسَلَ مِن النَّعَمِ ) ومثلُ الصَّيْدَ بِنِ فَاكُمْرَ لا يَكُونَ مِثْلُ أَحَدِهِما .

و إِنْ حَلَقَ أَوْ قَلَمْ فَعَلَيْهِ ٱلْكُفَارَةُ سَواء كَانَ عَامِدًا اوْ غَيْرَ عَامِد لِا لَهُ إِنْلَافُ ولا أَنهُ تَعَالَى أُوجَبَ ٱلْفَدْبَةَ على أَوْ خَيْرَ عَامِد لِا لَهُ إِنْلَافُ ولا أَنهُ تَعَالَى أُوجَبَ ٱلْفَدْبَةَ على مَن حَلَقَ لِا ذَى به وهو مَعْدُور فَغَيْرُهُ أُولَى ، وَقِيْدُ لَا يَدْبَةً عَلَى مُكْرَهِ وَنَاسٍ وَجَاهِلِ ونَائِمٍ ، وأما إِذَا وَطِيءً فَإِنَّ عَلَيْهِ الكَفَارةُ سَواء كَانَ عَامِداً أَوْ غَيْرَ عَامِد .

وأمَّا إِذَا قَتَلَ صَيْداً فَيَسْتَوِي عَدْهُ وَسَهُوهُ أَيْضاً ، هذا الله وبه قال الحسنُ وعطاء والنخعي ومالك والثَّوْدِي والشافِعي وأصحاب الرأي ، قال الزهري تَجِبُ الفِدْية على قاتِل الصيْدِ مُتَعَمَّداً بالكتاب وعلى اللخطيء بالسنة وعنه لا

كفارة على المخطىء ، وهو قول أبن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وابن المنذر وداود لان الله تعالى قال : (و مَن قَتَلَة مِنكُم مُتَعَمَّداً) فَدَلَ بَهَهُوهِ على أنه لا جزاء على الخَاطِيء، ولا أن الا صل بَرَاءة في مَتِهِ فلا نُشْغِلْهَا إلا بدليل ولانه تخطُور بالاحرام لا يفسد به فَفَرَّق بَينَ عَمْدِهِ وَخَطَيْهِ كَاللّبُس.

وَوَ جُهُ القولِ الأول قول جابِر رضي الله عنه جَعل رسولُ الله عَيَّالِيَّةٍ فِي الْصَّبُعِ يَصِيْدُهُ الْمُحْرِمُ كَبَسَأَ وقال عَلَيْهِ السلام فِي بَيضِ النعامِ يُصِيْبُه الْمحْرِمِ مَمَنُه ولم يُضِينُه المحرِمِ مَمَنُه ولم يُفرق بَينِ العمدِ والخطأ رواهما ابن ماجه ولا نه ضَمَانُ الله فاستوى عَمْدُه و خطَوْه كالِ الآدَمي، وقيلَ في الجميع إن المعذور بنسيان أو جهل كما لا إثم عليه فلا جزاة إن المعذور بنسيان أو جهل كما لا إثم عليه فلا جزاة عليه وهذا القول هو الذي يَترجع عندى لما أراه مِن قُوةِ الدليل والله أعلم وصلى الله على محدواله وسلم

## ٢٦ \_ (فصل)

وان لَبسَ ذَكَرٌ مَخِيطاً نايسياً أو جاهِلاً أو مُكْرِهاً أَوْ نَطَنَّتِ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً أَوْ مَكْرِها أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً أُو جَاهِلاً أُو مُكْرَهاً فلا كَفَارةً لِقُولِهِ مِيَّالِينَ ، عُفِيَ لا متى عن الخطا والنسيّان وما استُكُر ُهُوا عليه قال أَحَدُ إذا جامَعَ أَهْلَه بَطَلَ حَجُّه ، لأنه شيء لا يَقْدِرُ على رَدُّه ، والصيْدُ إذا قَتَلَه فَقَدْ ذَهَبَ لا يَقْدِرُ على رَدُّه ، وٱلشُّعرُ إذا تَعَلَّقَهُ فَقَدْ ذَهَبَ ، فهذه الثلاثُ ٱلْعَمْدُ والخَطَّأُ والنسيانُ فيها سَوَاهُ : وَكُلُ شَيْءٍ مِنَ النَّسِيانَ بَعْدَ 'هَذِهِ الشَّلاثَةِ فَهُو يَقْدِرُ ا على رَدُّهِ مِثْلَ مَا إذا غَطَّى المُحْرِمُ رَأْسَه ثم ذكر ألقاه عن رأسهِ وليْسَ عليه شيء أو لَبَسَ خُفًّا نَزَعَه ولَيسَ عليه شيه .

ويُلْحَقُ بالحَلَق التَّقَلَمِ بِجَامِعِ الاَثْلَافِ وَيَلْزَّمُهُ غَسْلُ الطَّيبِ وَخَلْعُ اللَّبَاسِ فِي الحَالِ أَي بُمَجَرَّدِ زَوَالِ العُذْرِ مِن الطَّيبِ وَخَلْعُ اللَّبَاسِ فِي الحَالِ أَي بُمَجَرَّدِ زَوَالِ العُذْرِ مِن الطَّيبِ وَخَلْعُ النَّسِيانِ وَالْجِهلِ وَالْإِكْرَاهِ لِخَبَرَ يَعْلَى بنِ أَمْسِـةً أَنْ رَّجُلًا النَّسِيانِ وَالْجِهلِ وَالْإِكْرَاهِ لِخَبَرَ يَعْلَى بنِ أَمْسِـةً أَنْ رَّجُلًا

أَنَى النَّبِي عَيِّالِيْقِ وهو بالجِعِرَانِةِ وعليه نُجِبّةٌ وعليه أَنَّ نُحلُوق أَن الله كَيْفَ تَأْمُرِنِي أَن أَن قَال أَنْ صُفْرَةٍ نقال يا رسول الله كيف تأمُرنِي أَن أَنسَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قال المُحلّع عَنك هذه الجُبّة واغسِلْ عَنْك أَنْرَ الجُّلُوقِ أو قال أَنْرَ الصُفْرَةِ واصْنَعَ فِي عُمْرَيْك كا تَصْنَعُ فِي حُجَّك متفق عليه ، فلم يَأْمُرهُ بالفِد يَّةِ مَعَ شُوّالِهِ تَصْنَعُ فِي حُجَّك متفق عليه ، فلم يَأْمُرهُ بالفِد يَّةِ مَع شُوّالِهِ عَمَّا يَصْنَعُ و تَأْخِيْرُ ٱلبَيّانِ عن و قت الحَاجةِ غَيرُ جَائِن فَدَل ذَلك على أَنه عُذَر لَجِهْلِهِ والنّاسي والمَكْرَهُ فِي مَعْناه .

و من لم يجد ماء لغسل طيب وهو مخرم مسحة أو تحكه بنراب أو نحوه لأن الواجب إذالته حسب الإمكان، و بستحب أن يستعين في إذالته بحلال لئلا يباشره المخرم ولم عسله بيده لغموم أمره عليه الصلاة والسلام بغسله، ولا نه تارك له ، وله غسله بمانع فإن أخر غسل الطيب عنه بلا عذر فدى للاستدامة ، أشبة الابتداء و بفدي من رفض إحرامة ثم فعل تخطورا لأن التحلل من الإحرام إما بإكال النسك أو عند الحضر أو بالعذر إذا شرط وما عداما لبس له التحلل به .

ولا يَفْسُدُ الإحرام بِرَ فَضِهِ كَمَا لَا يَغُرُّجُ مِنْهُ بِفَسَادِهِ فَإَحرامُهُ بَاقِ وَتَلْزَمُهُ أَحْكَامُهُ وَلا شَيءَ عليهِ لِرَ فَضِ الإحرامِ لا أنه نَجَرْدُ نِيَّةً لَم يُؤثِرُ شَيْئًا وقَدَّمَ فِي الفُرهُ عِ يَلْزَمُهُ لَه دَمْ ، وَمَن تَطَيَّبَ قَبْلَ إحرامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلهُ اسْتِدَامَتُهُ فَيه لِحَدِيثِ عَائِشَةً كَأْنِي أَنظُر إلى وَبِيْصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ فِيهُ لَيْسُولُ اللهُ عَيَّالِيَّةً وهُو نُحْرِمُ مَتفَق عليه .

ولأبي دَاوُدَ عَنها ؛ كُنّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ الله وَيَطْلِقُو إلى مَكَّةَ فَنَضْمُدُ حِمَاهِنا بالمِسْكِ الْمَطَيِّبِ عَند الإحرامِ فاذَا عَرِقَتْ إحدَاناً سَالَ على وجبها فَيرَاهَا آلني وَيُطْلِقُونَ للا ينهَاهَا .

ولا يَجُونُ لِمَحْرِمِ لُلْسُ مُطَيَّبِ بَعْدَ الإحرامِ لِحَدِيثِ لِا تَلْبَسُوا مِن الثَيَّالِ شَيْئًا مَسَّةُ الزَّعْفَرانُ ولا الوَرْسُ مَتْفَق عليه ، فان لَبَسَ مُطَيِّبًا بَعْدَ إحرامِهِ فَدى أو السَتَداعَ لُبْس مَحْمِط أُحرَمَ فِيهِ وَلَوْ لَحْظةً فَوْقَ المُعْتَادِ مِنْ حَلْعِهِ السَتَداعَ لُبْس مَحْمِط أُحرَمَ فِيهِ وَلَوْ لَحْظةً فَوْقَ المُعْتَادِ مِنْ حَلْعِهِ السَّتَداعَ لَبْسَ مَحْمِط أُحرَمَ فِيهِ وَلَوْ لَحْظةً فَوْقَ المُعْتَادِ مِنْ حَلْعِهِ فَدى لِأَنَّ السَتَدَامَةَ كَا بَيْدَائِهِ ، ولا يَشْقَهُ لِحَدِيْثِ يَعْلَى بنِ الْمَيْقَ مُال إِلا حَاجَةً ولو وَجَب الشَّقُ أُولَ اللَّهُ أَوْلَ وَجَب الشَّقُ أُولَ

# أَلْفِدْيَةُ بِالإِحْرَامِ فِيهِ لَبَيْنِهِ بَيِّئِالِيُّهُ

وإن لبس مخرم أو افترش ما كان مُطبّباً وانقطع ريْحه ويَفُوحُ رِيْحه برش ما على ما كان مُطبّباً وانقطع ريْحه ولو افترَسَه تحت حائِل غير يبايه لا نيمتع الحائِل ريْحه ولا مُبَاشَرَته فَدَى لانه مُطبّب اسْتَعْمَلَهُ لِظُهُورِ رِيحه عِنْدَ رَشِ الماء والماء لا ربح فيه وإنما هو مِن الطّبب عند رش الماء والماء لا ربح فيه وإنما هو مِن الطّبب فيه ولو مَس طِيباً يَظُنُه يابِساً فبان رَطباً ففي وُجُوب فيه ولو مَس طِيباً يَظُنُه يابِساً فبان رَطباً ففي وُجُوب الفروع الفروع لا فدية وتجهان صوب في الإنصاف و تصحيح الفروع لا فدية عليه وقال : قد مَه في الرعاية الكُبري في موضع انتهى من المنتهى وشرحه ، والله أعلم وصلى الله على محد وآله وسلم انتهى من المنتهى وشرحه ، والله أعلم وصلى الله على محد وآله وسلم

### ٣٧ \_ (فصل)

وكلُ هَدْي أَو إَطْعَام يَتَعَلَّقُ بَحَرَم أَوْ إِحْوَام كَجَوَّاهِ مَسْدِ حَرَم أُو إِحْرَام ومَا وَتَجَبَ مِن فِدْ يَةٍ لِلْرَكِ وَاجِبٍ أَوْ لِفَوَاتِ حَج ، أَوْ وَتَجِبَ بِفِعْل يَحَظُّور فِي تَحْرَم كُلُبْسِ وَوَطُو فِيهِ فَهُو لِمِسَاكِينِ الْحَرَمِ لِقُولِ ابنِ عَبَاسٍ وَضِي اللهُ عَنها الْمَدْيُ والاطعامُ بَمَكَةً ، وكذا هَدْيُ تَمَثّع وقِرانِ ومَنْدُورِ ونَحْوِها لِقُولِهِ تعالى ( ثُمَّ تَحَلُّها إلى البَيْتِ لَقُولِهِ تعالى ( ثُمَّ تَحَلُّها إلى البَيْتِ الْعَنْيَةِ ) وقال في جَزّاء الصّيد ( هَدْ بِا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) وقال في جزّاء الصّيد ( هَدْ بِا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) وقال في جزّاء الصّيد ( هَدْ بِا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) وقال في جزّاء الصّيد ( هَدْ بِا بَالِغَ الْكَعْبَةِ )

ويلومُه ذَبِعُ الْهَدِّي بِالْحَرَمِ قَالَ أَحَدُ : مَكُّةُ وَمِنَى وَاحِدٌ وَاحْتَجُ الْأَصْحَابُ بِحَدِيث جَابِر مَرْ فُوعاً : فِجَاجُ مَكَّةً طَرِيقٌ ومَنْحَرُ رواه أحمد وأبو داود ورواه مُسْلُمُ بَلْفَظ : مِنْى مَنْحَرُ وَإِنَّا أَرَادَ الْحَرَمَ لأَنه كُلَّه طَرِيقٌ بِلفظ : مِنْى مَنْحَرُ وَإِنَّا أَرَادَ الْحَرَمَ لأَنه كُلَّه طَرِيقٌ النّه الله تعالى ( وعلى كلَّ صَامِرِ النّهَا ، والفَحُ الطَّرِيقُ قال الله تعالى ( وعلى كلَّ صَامِرٍ بِأَيْنَ مِن كلَّ فَحَ عَمِيق ) .

ويَلْزَمُ تَفْرِقَةً لِحَمْهُ لِسَاكِينِ الْحَرَمِ أَو إطلاقُه لَهُم بَعْدَ ذَبْحِهِ لأَنَّ المَقْصُودَ مِن ذَبْحِهِ بِالْحَرَمِ التَّوْسِعَةُ عَلَيْهِم ولا يَحْصُلُ بإعطاء غيرِهم وكذا الاطعامُ قال ابنُ عباس الهَدْيُ والإطعامُ بَمَكَةً وَلَانِه يَنْفَعُهُم كَالْهَدْي .

ومَسَاكِينُ الحَرَمِ مُمْ مَن كَانَ مُقِيْمًا بِهِ أَوْ وَارْدَأَ

إليه مِن حَاجٍ وَغَيرِهِ مِمَّنَ له أَخَذُ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ كَالْفَقِيرِ وَاللهُ مِن حَاجٍ وَغَيرِهِ وَلَمَّارِمِ لِنَفْسِهِ ، والأَفْضَلُ نَحْرُ مَا وَجَبَ بِعُمْرَةٍ بِالْمَرْوَةِ نُحْرُونِجاً مِن خَدَةٍ بِعُمْرَةٍ بِالْمَرْوَةِ نُحْرُونِجاً مِن خَدَةً .

وإن سلَّم الهَدْيَ حَيَّا لِمسَاكِينِ الْحَرَمِ فَنَحَرُوهُ أَجْزَاهُ لِحُصُولِ المَقْصُودِ وإلَّا اسْتَرَدَّهُ وَجُوبًا وَنَحَرَهُ لِوَبُجُوبِ نَحْرِهِ فَانَ أَبِي أَو عَجَزَعِنَ اسْتِرْدَادِهِ ضَمِنَهُ لِسَاكِينِ الْحَرَمِ لِعَدَم فَانَ أَبِي أَو عَجَزَعِنَ اسْتِرْدَادِهِ ضَمِنَهُ لِسَاكِينِ الْحَرَمِ لِعَدَم بِرَاء تِهِ فَانَ لَم يَقْدُر على إيصالِه إليهِم جَازَ نَحْرُهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ كَالْهَدي إذا عَطِبَ لِقُولِه تعالى ( لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْساً اللهُ نَفْساً اللهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا ) وجازَ تَفْرِقَتُه هُو والطعامُ إذا عَجَزَعَن عن إيصالِه بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يُرْسِلُهُ مَعَه حَيْثُ نَحَرَهُ .

# ٢٨ - ( فصل )

وفِدْيَةُ الأَذَى واللَّبِسِ وَنَخْوِهِمَا كَطِيبٍ وَمَا وَجَبَ بِفِعْلِ عَظُور خَارِجَ ٱلْخَرَمِ فَلَه تَفْرِقَتُهَا حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُها لائه

عَلِيْ أَمَر كَعْبَ بِنَ عُجْرَةً بِالفِدِيةِ بِالحُدَّ يَبَيةِ وهي مِن الحِل واشْتَكَى الحُسَيْنُ بِنُ عَلَيٍّ رَأْسَه فَحَلَقَهُ عَلَيٍّ وَنَحَرَ عَنْهُ جَزُوراً بِالسَّقْيَا رَواه مالكُ والاثرمُ وعَيرُهُما ولَه تَفْرَقَتُهَا فِي الحَرَمِ أَيضاً وَلَه تَفْرَقَتُهَا فِي الحَرَمِ أَيضاً كَسَائِرِ الْهَذَايَا .

وَوَ قَتُ ذَبِحِ فِذْ بِهِ الاذَى أَي حَلْقُ الرَّأْسِ وَفِدْ بِهُ اللَّبِسِ وَغَوْمِهَا كَتَغْطَيْةِ الرَّأْسِ وَالطَّيْبِ وَمَا أَلْحِقَ بِهَا ذُكِرَ اللَّبِسِ وَغُومِهَا كَتَغْطَيْةِ الرَّاسِ وَالطَّيْبِ وَمَا أَلْحِقَ بِهَا ذُكْرَ مِنَا لَمُحظُورَ اللَّهِ خِيْنَ فِعْلِهُ وَلَا الذَّبِحُ قَبْلَهُ إِذَا أَرَادَ فِعْلَهُ لِعُذْرِ مِنَا لَمُحَوِّدُ اللَّهِ الذَّبِحُ قَبْلَهُ إِذَا أَرَادَ فِعْلَهُ لِعُذُرِ مَنَا لَهُ وَكُذَلَّكُ مَا وَجَبَ لِنَرْكُ وَاجِبٍ كَذُلِّكُ مَا وَجَبَ لِنَرْكُ وَاجِبٍ يَكُونُ وَقَتُهُ مِن تَرْكِ ذَلْكُ الوَاجِبِ .

ودَمُ احْصَارِ يُخْرِنُهِ فَيْ مَوْضِهِ بِالحُدَّ بِبِيَّةٍ وَهِي مِن الْحِلِّ النَّبِيِّ عَلِيْقِ مَن الْحِلِّ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ الْحَرَامِ وَلَا تَنْهُ مَوْضِعُ حِلِهِ فَكَانَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَالْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَ

وأمَّا الصَّيامُ والْحَلْقُ فَيُجْزِنُه بِكُلِّ مَكَانٍ لِقُولِ ابنِ

والدَّمُ يُجْزِي فيه شاة كَأْضُجِيةٍ فَيُجْرِي الجَّذَعُ مِن الطَّأْنِ والثَّنِيُ مِن المَعْزِ أَو سُبْعُ بَدَنَةٍ أَو سَبْعُ بَقَرَةٍ لِقَولِهِ تَعَالَى ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدِيُ ) قال ابنُ عباسِ شاة أو شُولُ فِي فِدْ يَةِ الأَذَى ( فَهَدْ يَهِ أَو مُن شِرْكُ فِي فَدْ يَتِ الأَذَى ( فَهَدْ يَهِ مِن صِيَامِ أَو صَدَقةٍ أَو نَسُكُ ) وفَشَرَهُ عَلِيلِيَّ فِي حديثِ كَعْبِ صِيَامٍ أَو صَدَقةٍ أَو نَسُكُ ) وفَشَرَهُ عَلِيلِيَّ فِي حديثِ كَعْبِ ابن عُجْرةً بِذَبِحِ شاةٍ وما سِوَى هَذَينِ مَقِيسٌ عليهما واجبة ابن عُجْرةً بِذَبِح شاةٍ وما سِوَى هَذَينِ مَقِيسٌ عليهما واجبة وإن ذَبَحَ بَدَنَةً أَو بَقْرَةً فهو أَفْضَلُ وتَكُونُ كُلُها واجبة لا أَن الحَقَارَ الا على الأَداءِ وَرْضِهِ فَكَانَ كُلّه وَاجباً كَمَا لو الحَقَارَ الا عَلَى اللهِ الكَفَّارَةِ

و مَن وَ جَبَتْ عليه بَدَنَةٌ أَجْزَأَتُهُ عَنْهَا بَقَرَةٌ لِقُولِ جَابِرٍ كُنَّا نَنْحَرُ البَدَنَةِ عن سَبْعَةٍ فَقِيْلَ له والبقرةِ فَقَالَ : وَهَلُّ

# هِيَ إِلَا مِن ٱلبُدُنِ رُواهُ مُسَلِّم .

وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهُ بَقَرَةٌ أَجْزَأَتُهُ عَنَهَا بَدَنَةٌ ، ويُجْزِي عَنَ سَبْعٍ شِيَاهِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ مُطْلَقاً وَجَدِدَ الشَاةَ أَوْ عَنِ سَبْعٍ شَيَاهِ بَدَنَةٌ أَوْ غَيْرِهِ لِحَديث جابِرٍ : أَمَرَنَا مَسُولُ الله عَلِي أَنْ نَشْتَرِكُ فِي الإيلِ والبقرِ كُلُ سَبْعَةً مِنَا فِي بَدَنَةٍ رَوَاه مَسْلَم .

### ٢٩ \_ ( باب جزاء الصيد )

جزاء الصيد مَا يُستَحَقُ بدَلُه على مَنْ أَتَلَفَه بِمُبَاشَرةِ اللهِ على مَنْ أَتَلَفَه بِمُبَاشَرةِ أَو سَبَب مِن مِثْلِهِ وَمُقَارِبِهِ وَشِبْهِهِ ، وهذا تيانُ تَفْسِ جَزَائِهِ وَالذي تَقَدَمَ في الفِيدَيةِ مَا يُفْعَلُ به فلا تَكْرَار .

و يَجْتَمِعُ عَلَى مُثَلَفِ صَيْدِ صَمَانُ قِيْمَتِهِ لِمُالِكِهِ وَجَزَاوُهُ لِلسَّاكِينِ الْحَرَمِ فِي صَيْدِ مَمْلُوكِ لا نَهُ حَيُوانُ مَضْمُونُ بِالْكَفَّارَةِ فَجَانَ الْجَيَمَاعُهُمَا فَيه كَالْعَبْدِ ، وهو مَضْمُونُ بِالْكَفَّارَةِ فَجَانَ الْجَيّمَاعُهُمَا فَيه كَالْعَبْدِ ، وهو

قِسْمَانَ مَالَهُ مِثْلُ مِن ٱلنَّعَمِ خِلْقَة لا قِيْمَةً فَيَجِبُ فيـــه ذلك المثلُ لقوله تعالى ( فجزاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن ٱلنَّعَمُ ) .

وَجَعَلَ عليه الصلاةُ والسلامُ في الْطَبُعِ كَبْشاً والصيدُ الذي له مِثْلُ مِن النَّعَمِ نَوعَانِ أَحَدُ هُمَا مَا قَضَتْ فيهِ الصَّحَابةُ فَيَجِبُ فيه مَا قَضَتْ به لقوله وَ النَّيْنِ : عَلَيْكُم بسُنَي وسنةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِينِ عضوا عليها بالنواجد رواه أحمد والترمذي وحسنه ، وفي الخبر اقتَدُوا بالذينَ مِن بعدي أبي بكر وعمر ، ولأنَّهم أعرَفُ وقولهم أقربُ إلى الصَّوابِ كَانَ مُحَمِّمُهم مُحجَّةً على غيرِهم وقوله تعالى ( يَحْكُم الصَّوابِ كَانَ مُحَمِّمُهم مُحجَّةً على غيرِهم وقوله تعالى ( يَحْكُم كَقُوله : الصَّوابِ كَانَ مُحَمَّم مُحجَّةً على غيرِهم وقوله تعالى ( يَحْكُم كَقُوله : به ذَوا عَدُل مِنكُم ) لا يَقْتَضِي التَّكُورارُ لِلْحُكُم كَقُوله : لا تَضربُ وَحَربُ وَمَن ضَرَبَه فَعَلَيْه دِينَارُ لا يَتَكَرَرُ لا يَتَكَرَرُ الدينارُ بضرب واحد .

فَفِي النعامةِ بَدَنَةٌ حَكُمَ به مُحَرُ وعُثْمَانُ وعَمَلُ وزَ بُسَدُّ وابن عباس ومُعَاوِيَةُ لأنها تُشْبِهُ ٱلْبَعِيرَ فِي خِلْقَتِهِ ، فكانَ مِثْلًا لها فَيَدُ خُلُ فِي مُحُومِ النصِ ، وجَعَلْهَا الخِرقِي مِن أقسام

الطيرِ لأن لَهَا حَمِنَاحَيْنِ فَيْعَايا بِهَا فَيْقَالُ طَائِرٌ يَجِبُ فيل

ويَجِبُ في حار الوَحْسَ بَقَرَةٌ قَضَى به عُمَرُ وقاله عُرَةً وَيَجَاهِدُ لَا يَّمَا شَيِيْهَ به ، وفي بَقَرِ الوَحْسِ بَقْرَةً قَضَى به ابن مَسْعُود وقاله عطالة وقتادة أ. وفي الأبّل والشّيتَل والوَعْل بقرة أما الأبل فهو الذّكر مِن الأوعال وفيه بَقَرة لِقول ابن عباس رضي الله عنهما ، والشّيتَلُ هو الوَعِلُ المُسِنُ وفيه بقرة وأما الوَعِلُ فهو تَيْسُ الجَبَلِ وفيه بقرة وأما الوَعِلُ فهو تَيْسُ الجَبَلِ وفيه بقرة دوي عن ابن عمر في الأروى بقرة .

وفي الصّبع كَنشُ لِمَا وَرَدَ عَن جَابِر قَالَ سَأَلتُ رَسُولَ الله وَ الصّبع فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ و يُجْعَلُ فيه كَنْشُ إِذَا صَادَهُ المحرمُ أُخرجه أبو داود، وعنسه أن عُمَر قَضَى في الصّبع كَنْشُ أخرجه ملك وسعيد ابن منصور، وعنه عن الصّبع كَنْشُ أُخرجه النّبي وَ الصّبع إذا صَادَهُ المحرمُ كَنْشُ أُخرجه الدارقطني وعن مجاهد أنّ عليّ بن أبي طَالِب قَالَ في الصّبع الدارقطني وعن مجاهد أنّ عليّ بن أبي طَالِب قَالَ في الصّبع صيد وضها. كَنْشُ إذا أصّابَهَا المحرمُ أُخرَجهُ الشّافعي.

وفي غزال عنز لما ورد عن تجابر أن النّي عَلَيْكِيْدَ قَضَى في الظبي بِشَاةً أخرَجه الدارقطني ، وعنده أن عُمَرَ قضى في الْغَرَالِ بعَنْزِ أخرجه مالك والشّافعي والبيهقي وسعيد بن منصور ، وعن عروة قال في الشاة مِن الظباء شاة أخرَجه سعيد ابن منصور وروي عن على وابن عباس وابن عُمَرَ في النّي شاة لأنّ فيه شَبَهَا بالغَنْزِ لأَده أَجْرَدُ ٱلشَّعَرِ مُتَقَلّص النّ نب .

وفي وَبْرٍ وهو دُوَيْبَةُ كَخْلاَءُ دَوْنَ ٱلسَّنَوْرِ لا ذَنَبَ لَمَا تَجِدْيُ .

وفي ضَبِ جَدْيُ قَضَى به عُمَر وأَرْ بَدُ وَٱلْوَ بُرُ مَقِيْسُ عَلَى الضَّبِ .

والجديُ الذكرُ مِن أولادِ المَغْزِ له سِنَـةُ أَشْهُرِ قَضَى به عُمَرُ وعَبدُ الرحمٰ بنُ عَوْف رضي الله عنهما في الضبِ.

وفي يَرْبُوع تَجفْرَةً لِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر لِمَا وَرَدَ عَن جَابِرَ أَن ٱلنَّنِي ﷺ قَال في ٱلْيَرْبُوع تَجفُرة أخرجه الدار قطني، وعن ابن مسعود أنه قَصْ في اليَرْبُوع بِجَفْر أو جَفْرُة أخرجه الشّافعي، وروي عن عمر وعن عطاء في الْيَرْبُوعِ تَجفْرة .
وفي الأرْنَبِ عَنَاقُ أَي أُشي مِن أُولادِ المَعْنِ أَصْغَرُ
مِن الْجَفْرَةِ قَضَى بِه عُمَرُ وعن جَابِر أَن النَّبِي عَنَاقٌ قَالَ
في الأرْنَب عَنَاقٌ وفي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ رواه الدار قطني .

وفي واحد الحَمَّامُ وهو كُلُّ مَا عَبَّ وهَدَرَ شَاهُ قَضَي بِهِ عُمَرُ وَابِنُهُ وَعُمَّانُ وَابِنُ عَبَاسٍ فِي حَمَّامِ الْحَرَمِ وروي عن ابن عباس أيضاً في حَالِ الإحرَّامِ قال الاَصحابُ هُو اجْمَاعُ الْحَمَّاعُ الْمَحَابُ هُو الْجَمَاعُ الْصَحَابُ هُو الْجَمَاعُ الْصَحَابُ هُو الْجَمَاعُ الْصَحَابِ في كَرْعِ اللّهِ ولا يَشْرَبُ كَبِقِيةِ الْطُيُورِ ومِن هُنَا قال أَحَمَدُ وسُنْدِي كُلُ طَيْرِ يَعِبُ المَاءَ كَالْحَمَّامِ فيسه شَاهُ فَيَدُنُولُ فيهِ الْفَوَاخِتُ وَالْقَمْرِيُ والْقَطَا وَخُو هَا لِأَنَّ الْعَرَبُ تُسمِيْهَا حَمَّامً .

### ٤٠ \_ (فصل)

( النوعُ الثّاني ) ما لم تَقْضِ فيه الصَّحَابةُ رضي الله عنهم وَلَهُ مِثْلُ مِن النَّعَمَ فَيُرجَعُ فيهِ إلى قولِ عَدْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( يَخْكُمْ بِهِ ذَوا عَدْل مِنكُم ) فلا يَكْفِي وَاحِدٌ مِن أَهْلِ الْخِبْرَةِ لِأَنَّهُ لا يَتَمَكَّن مِن الحُكْمِ بالمثل إلا بِهِمَا فَيُعْتَبَرُ أَن الحُكْمِ بالمثل إلا بِهِمَا فَيُعْتَبَرُ أَن الصَّحَابة .

وَبَجُونُ أَنْ بِكُونَ ٱلْقَاتِلُ أَحَدُهُمَا نَصَ عَلَيْهِ لِظَاهِرِ الآبَةِ وَرُويَ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ كَفْ الاَّحْبَارِ أَنْ يَخْكُمُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْجَرَادَ تَيْنِ اللَّمَيْنِ صَادَهُمَا وَهُو تُحْرِمٌ وأَمَرَ أَيْضاً أَرْبَدَ بِذَلِك حِيْنَ وَطَىءَ ٱلْضَبَ فَحَكُمَ عَلَى نَفْسِهِ بَجَدْيٍ فَا أَوْرُهُ وَكَتَقُوبُهِ عِيْنَ وَطَىءَ ٱلْضَبَ فَحَكُمَ عَلَى نَفْسِهِ بَجَدْيٍ فَا قَرَّهُ وَكَتَقُوبُهِ عَلَى نَفْسِهِ بَجَدْيٍ فَا أَوْرَهُ وَكَتَقُوبُهِ عَلَى نَفْسِهِ بَجَدْيٍ فَا أَوْرَهُ وَكَتَقُوبُهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

و يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الحَاكِمَانِ عِثْلِ الْصَّيْدِ اللَّفَتُولِ الْقَاتِلَينِ فَيَحْكُمَانِ عَلَى أَنفُسِمَ اللَّيْ لِعُمُومِ الآيةِ ، ولِقَولِ عُمَرَ : الْحُكُمْ يَا أَرْبَدُ فَيْهِ أَي الضّبِ الذي وطنّهُ أَرْبَدُ فَفَرَرَ ظَهْرَهُ رُواه الشافعي في مسنده قال أبو الوقاء عَلَيْ بنُ عَقَيل إنما يَخْكُم الْقَاتِلُ لِلصَّيْدِ إذا قَتَلَه خَطأ أو لِحَاجَةِ أَكْلِهِ أو جَاهِلاً يَخْرِيمَهُ ، قال المنقح : وهو قوي ولَعَلَّهُ مُرَادُهُم لِأَنْ قَتْلَ الْقَمْدِ يُمّافِي الْعَدَالَة .

ويُضْمَنُ صَغِيرٌ وكَبِيرٌ وصَحِيْحٌ ومَعِيبٌ ، ومَا نُحَصَّ بِمثْلِهِ مِن النَّعْمِ ) مِن النَّعْمِ القَولِهِ تَعَالَى ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَّلَ لَى مِن ٱلنَّعْمِ ) ومِثْلُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَمِثْلُ المَعِيْبِ مَعِيْبٌ ولانً مَا صُمِنَ باليدِ والجِنايَةِ يَخْتَلِفُ صَمَانُه بالصَّغَرِ والْعَيْبِ وغيرِهِما كالبَهِيْمَةِ والْجِنايَةِ يَخْتَلِفُ صَمَانُه بالصَّغَرِ والْعَيْبِ وغيرِهِما كالبَهِيْمَةِ وقولُه تَعَالَى ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن ٱلنَّعَم ) مُقَيَّدٌ بالمثل .

وقد أَجْمَعَ الصحَابةُ عَلى إِيجابِ مَا لَا يَصْلُحُ هَذَيِ الْكَافِرَةِ وَٱلْعَنَاقِ وَالْجَدْيُ وَإِنْ فَدَى الصَّغِيرَ أَو المَعِيْبَ بَكَيْبِرِ أَو المَعِيْبَ بَكَيْبِرِ أَو المَعِيْبَ بَكَيْبِرِ أَوْ المَعِيْبَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

و يَجُوزُ فِذَا لَهُ صَيْدِ أَعُورَ مِن عَيْنِ بُمْنَى أَوْ يُسْرَى وَفِدَا لَهُ صَيْدِ أَعْرَجَ قَائِمَةٍ بُمْنَى أَوْ يُسْرَى بِمِثْلِهِ مِن ٱلنَّعْمِ أَعُورَ عَن النَّعْمِ أَعُورَ عَن الأَعْورَ بَمْنَى بأَعُورَ يَسَارٍ وعَحَسُهُ وَأَعْرَجَ مِن قَلَا يُعَورَ يَسَارٍ وعَحَسُهُ وَأَعْرَجَ مِن قَلَا يُحَرَى كَأَعْرَجَ وَأَعْرَجَ مِن قَلِمَ الْحَرَى كَأَعْرَجَ مِن قَلَا تَحْلَكُ أَعْرَجَ مِن قَلِمَ الْمُعْرَبِينَ بأَعْرَجَ مِن قَلِمُ الْانْحَيْلافَ يَسْيَرُ وَنَوْعُ الْعَنْدِ وَنَوْعُ الْعَنْدِ وَالْحُمْ الْمُعْرَجِ وَالْحَدُ وَالْمُخْتَلِفُ مَعَلُه .

و يَجُوزُ فِدَ اللهِ ذَكَرٍ بِأَنْشَى وَفِدَالُهُ أُنْشَى بِذَكُرٍ وَلَا يَجُوزُ فِدَالُهُ

أُعُورَ بِأُعْرَجَ وَنَحُوهِ لاَخْتِلافِ نَوْعِ ٱلْغَيْبِ أَوْ تَحَلِّهِ وَالله أَعْلَمُ وَصَلَى الله عَلَى محمد وآله وسلم .

### ٤١ \_ ( فصل )

( القِسْمُ الثّاني مِن الصيدِ مَا لا مِثْدَلَ لَهُ مِن الْعَمِي) وهو سائرُ الْطيرِ فَفِيهِ قِيْمَتُه إلا مَا كَانَ أَكْبَرَ مِن الْحَمَدَامِ وَذَك كَالْكُورُكِي وَالْأَوْزِ وَالْحُبَارَى فَقِيلَ يَضَمَنُه بِقيمَتِهِ وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعي وَلا أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضي و بُحوبَها في جَمِيْعِ مَذْهَبُ الشَّافِعي ولا أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضي و بُحوبَها في جَمِيْعِ الطيرِ تَركنَاهُ في الحَمَامِ لإنجماعِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم في الطيرِ تَركنَاهُ في الحَمَامِ لإنجماعِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم في عيره يَبْقي على أَصْلِ القِياسِ ولا يَجوز إنحراج القيمة بل طعاماً وقيل بلى .

والثاني يَجِبُ شاةٌ رُوِيَ عن ابن عباس وعطاء وجابر أنهم قالوا في الحَجَلَةِ وٱلْقَطَاةِ والحُبَارَى شاةٌ ، وزَادَ عطاءُ في الحَرْكِي وٱلْكَرْوَانِ وابنِ المساء ودَجاجةِ الحَبشِ والحزب شاةٌ والحزب قَرْخُ الحُبَارِي ، وكالحَمَام بطريق الأَوْلَى .

وإن تَجنَّى تُحْرِمُ أَو مَنْ بَالْحَرَمِ عَلَى حَامِلِ فَأَلْقَتْ مَيِّتًا ضَينَ تَقْصَ الا مِ فَقَطَ كَا لَو تَجرَّحَهَا لأن الحَمْـلَ ذِيَادَةً في البّهَايْمِ .

وما أُمْسَكَ تُحْرِمُ مِن صَيْدٍ فَتَلَفَ فَرُخُهُ أَوْ وَلَهُۥ أَوْ نَفْرَهُ فَتَالِفَ حَالَ نُفُورِهِ أَو نَقَصَ حَالَ نُفُورِهِ صَمنه لِحُصولِ تَلْفِهِ أَوْ نَقْصِهِ بِسَبِيهِ لا إِنْ تَلِفَ بَعْدَ أَمْنِهِ .

وإن جَرَّحَ الصيْدَ جَرَّحاً غَيْرَ مُوْحِ فَعَابَ وَلَمْ يَعْلَمُ خَبْرَهُ مَنْدَمِلٍ خَبْرَهُ مَنْدَمِلٍ خَبْرَهُ مَنْدَمِلٍ مُنْدَمِلٍ مُنْدَمِلٍ مُنْدَمِلٍ مُنْدَمِلٍ مُنْدَمِلٍ مُنْدَمِلٍ مُنْدَمِلٍ مَنْدِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِياً وكذا إِنْ وَجَدَّهُ مَيْتاً بَعْدَ مُمْ يَعْرَجُ مِنْ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِياً وكذا إِنْ وَجَدَهُ مَيْتاً بَعْدَ

تَجَرْحِهِ غَيْرَ مُوْحِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْنَهُ بَجُرْجِهِ وَإِنْ وَقَعَ صَيْدٌ بَعْدَ جَرْحِهِ فَلَا تَعْدَ جَرْحِهِ فَلَاتَ صَدِنَه جَرْحِهِ فَلَا الله مَلَ مُجَرِّحِهُ مِن صَدِنَه جَارِحُه لِتَلَفِهِ بِسَبَبِهِ وَيَجِبُ فِيها الله مَلَ مُجرَّحُهُ مِن الصَيْودِ غَيْرَ مُمْتَنِع مِن قاصِدهِ جَزَاه جَيْعِهِ لِأَنَّه عَطَّلَهُ فَصَارَ كَتَالِف وَكَجُرْح مُ تَيقِنَ بِه مَوْنُه و قِيْلَ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ كَتَالِف و كَجُرْح مُ تَيقِنَ بِه مَوْنُه و قِيْلَ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ لَتَالِف و كَجُرْح مُ تَعْدَى فَعَدى أَنْه أَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخر وهدذا القول عندي أنه أرْجِح والله أعلم.

وان جَرَح الصيد جَرْحا مُوْحِياً لا نَبْقَى مَعَه حَيَساةُ فَعَلَيهِ جَزَاء جَيْعِهِ وَإِن نَتَفَ رِيْعَهُ أُو شَعْرَهُ أُوْ وَبَرَهُ فَعَادَ فَلا شَيء عليه فيه وإِنْ صَارَ غير مُمْتَنِع فَحَجَرْح صَارَ به فَيْرَ مُمْتَنِع ، وكُلُما قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْداً مُحكمَ عَلَيْهِ بالجَزَاء في فَيْرَ مُمْتَنِع ، وكُلُما قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْداً مُحكمَ عَلَيْهِ بالجَزَاء في كل مرة ، مَذَا المَدْهُ وَهُو قُولُ الشافِعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم وهو ظاهر قولِه تعالى ( ومَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمَّداً ) وغيرهم وهو ظاهر قولِه تعالى ( ومَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمَّداً ) الآية لأن تكرار العَنْس ل يَقْتَعني تَكْرَارُ الجَزَاء وذِكْرُ الْعَقْوبَة فِي الآية لا يَمْنَعُ الوَجُوبِ ولاَتْهَا بَدَلُ مُتَلَف يَبَعِبُ به المِلْلُ أُو الْقِيْمَةُ فَاشْبَة مَالَ الآدَمِي .

قالَ أحدُ : رُوِيَ عَن عُمَرَ وغيرِه ، أنَّهُم حَكَمُوا في في الحَطْإِ وَفِيهَنَ قَتَلَ وَلَمْ يَسْأَلُوهُ هَلْ كَانَ قَتَلَ أُولًا ، وفيه رواية ثانية أنه لا يَجِبُ إلا في المَرَّة الا ولَّ ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عباس وبه قال شُرَ بحُ والحَسَنُ وسَعِيْدُ بن جَبَيْرٍ ومُجَاهِدٌ وآلنخعي وقَتَادَةُ لِأنَّ الله تعالى قال ( ومَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنه ) ولم يُو جِبْ جَزَاة وفيه رواية ثالثة إن كَفَر عن الأول ) فَعَلَيه ( لِلنَّاني ) كَفَّارة وإلا فَلا .

وإن اشتَرَكَ حَلالٌ ونُحْرِمٌ في قَتْلِ صَيْدٍ حَرَمِي فالجَرَاءِ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لاشتراكِهِمَا في أَلْقَتْلِ .

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

٤٢ \_ ( باب صيد الحرمين )

مُحكَمُ صَدِ حَرَمَ مَكَةً مُحكُمُ صَدِدِ الإِحْرَامِ فَيُحْرِمُ اللهِ عَلَى عَلَى الإِحْرَامِ فَيُحْرِمُ اللهِ حَتَّى عَلَى عَلَى إِحْمَاعًا لَحَبَرِ ابنِ عباسٍ قبال : قبال رسولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَوْمَ خَلَقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَوْمَ خَلَقَ اللهُ ا

ٱلْقِيَامَةِ وَفَيْهِ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا مَتْفَقَ عَلَيْهِ .

وَيُضْمَنُ بَرِيْهُ بِالْجَزَاءِ لِمَا سَبَقَ عَن ٱلْصَّحَابَةِ، ويَدُخْلُهُ الصَّوَمِ لَكُونُ فَيْرِهِمَا حَتَّى فِي ثَمْلُكِهِ فلا الصوم كَصَيْدِ الإِخْرَامِ ، وصَغِيرُ وكافِرُ كَغَيْرِهِمَا حَتَّى فِي ثَمْلُكِهِ فلا يَخْرَمُ صَيْدُ بَخْرِيَسةِ أَي يَمْلُكُهُ أَبِيْدِاءً بِغِيرِ إِرْثِ إِلا أَنه يَخْرَمُ صَيْدُ بَخْرِيَسةٍ أَي الْحَرَمِ لِعُمُومِ الْحَبَرِ ولا تَجزَاء فِيهِ لِعَدَم وُدُورُهِ .

وان قَتَل مُحِلُ مِن ٱلحِل صَيْداً في الحَرَمِ كُلِّهِ صَمِينَه لِعُمُومٍ (ولا يُنفَّرُ صَيْدُها) وتَغْلِيْباً لِجَانِبِ الحَضر، وإذا كانَ مُجزء مِن الصَّيدِ في الحَرَمِ فإن كانَ ذلك الجُزْء مِن القوائِمِ صَمِنَهُ مُطْلَقاً قَائِماً أُولاً، وَإِن كانَ مِن غَيرِ ٱلْقُوائِمِ كَالرَأْسِ والذَّنَبِ، فإن كانَ ٱلصَّيْدُ غَيْرَ قَائِمٍ صَمِنَه أَيضاً، كالرأسِ والذَّنَبِ، فإن كانَ ٱلصَّيْدُ غَيْرَ قَائِمٍ صَمِنَه أَيضاً، وإن كانَ قائِماً لم يَضْمَنْه .

وإن قَتَلَ الْصَّيْدَ على غُصَن في الحَرَم ولو أَنَّ أَصْلَه في الحَلِّ صَمِنَه لِا أَنَّهُ في الحَرَم ، وإن أَمْسَكَ الْصَّيْدَ بالحِسل الحَلِّ صَمِنَه لِا أَنَّهُ في الحَرَم وأَن أَمْسَكَ الْصَّيْدَ بالحِسل فَهَلَكَ وَلَدُهُ بالحَرَم صَمِنَه لِأَنَّه تَلِف بَهَلَكَ وَلَدُهُ بالحَرَم صَمِنَه لِأَنَّه تَلِف بَسَبَهُ ، وإن قَتَلَ الْصَيْدَ في الحِلِّ نُحِلُّ الْحَرَم ولو عَلى غُصْن بِسَبَهِ ، وإن قَتَلَ الْصَيْدَ في الحِلِّ نُحِلُّ الْمَحْرَم ولو عَلى غُصْن

أَصْلُهُ بِالْحَرَمِ بِسَهُمُ أَوْ كُلْبِ أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ

وإن أُمسَكُه حلالٌ بالحَرَم فَهَلَكَ فَرُخُهُ بالحِلِ أَو هَلَكَ وَلَدُهُ اللَّهِ لَمْ يَضْمَنُ لِا لَهُ مِن صَدْدِ الحل ، وإن أَرْ سَلَّ حَلَالٌ كَأَبِّه مِنَ الحِل على صَيْدٍ بِهِ فَقَتَلَهُ أُو غَيْرًهُ بِالحَرِّمُ لِمُ يَضْمَنْ ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ بأَنْ رَمَى نُحِلُ بِهِ صَيْداً بالحِلُّ فَشَطَحَ السَّهُمُ فَقَتَلَ صَيْداً في الحَرَم لم يَضمَن لا أَنَّهُ لم يَرْم بهِ ولم يُرْسِلُ كُلِّبَهُ على صَيْدِ بالحَرَم ، وإنما دَخــلَ الكَلْبُ بالختِيَار نَفْسِهِ أَشْبَةً مَا لُو اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ وَكَذَا سَهُمُهُ إِذَا شَطَحَ بَغَيرِ الْحَتِيارِهِ أَوْ / دَخَلَ / سَهْمُهُ أَوْ كُلْبُـــهُ الْحَرَمَ ثُمُّ خَوْجَ مِنْهُ فَقَتْلَ صَيْداً أَوْ جَرَحَة بِالحِلِ فَاتَ بِالحَرَمِ لَمُ يَضْمُنُهُ لأنهُ لم يَجْنُ عَلَيْهِ في إحرَامِهِ ، ولو رَتَّمَى الحَلَالُ صَيْداً ثُمُّ أُحرَمَ قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَهُ ضَمَّنَهُ اعْتِبِسَاراً بِحَالَ الإصابة.

ولو رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً ثُمَّ حَلَّ قَبْلَ الْإِصَابَةِ لَمْ يَضِمَنُ الْصِيْدَ اعْتِبَاراً بِحَالِ الْإِصَابَةِ وَلَا يَحِلُ مَا وُجِدَ سَبَبُ مَوْيَهِ بِالْحَرَمِ تَغْلِيْباً للْحَظْرِ كَا لَو وُجِدَ سَبَبُهُ فِي الْإِحْرَامِ فَهُو بِالْحَرَامِ فَهُو

مَيْتَة ولو جَرَحَ مُحِلٌ مِن الحِلِّ صَيْداً فِي الحِلِّ فَاتَ الْصَيْدَ فِي الحِلِّ فَدَاتَ الْحِلِ . أَلْصَيْدُ فِي الْحَرَم حَلَّ ولم يَضمن لِأَن الذَكَاةَ وُجِدَتُ بالحِلِ .

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم ٢٢ ـــ (فصل)

وَيَحْرُمُ قَطْعُ سَجَرِ حَرَم مَكُةً الذي لم يَزْرَعْمهُ آدمي إجهاعاً لِقَوله عليه الصلاة والدلام لا يُغضدُ شَجَرُها ويَحْرُم قطعُ حَشِيْشِهِ لِقولِهِ عليه الصلاةِ والسلام: ولا يُحَشُ عَشِيْشُهَا ، حَتَّى الشَّوك ولو صَرَّ لِعُمُوم حَدِيثِ أَبِي هَريرة وَضِي الله عنه المُتفق علَيه ، ولا يُختَلَى شَوْكُها وحَتَّى السواك وفَحْوِه والورق لِدُ خولِه فِي مُسمَى الشَّجَرِ إلا اليابِسَ مِن شَجْرٍ وحَشِيْسٍ لا نَه كَيِّت و إلا الإذخر لِقُول الْعَباسِ يا رَسُولَ الله إلا الإذخر لَهُ المَعْباسِ يا رَسُولَ الله إلا الإذخر فإنه لِقَيْنِهِم وبُيُوتِهِم.

قال: إلا الإذخرَ وهو نَبْتُ طَيْبُ الرائِحةِ ، والقَينُ الحَدَّادُ وإلا الكَمَّاةَ والْفَقْعَ لِا أَنْهُمَا لا أَصْــلَ لَمُمَا ، وإلا الحَدَّادُ وإلا الكَمَّاةَ والْفَقْعَ لِا أَنْهُمَا لا أَصْــلَ لَمُمَا ، وإلا الشَّمرَةَ لا أَنْهَا تَسْتَخْلِفُ وإلا مَا زَرَعَهُ الآدَمِيْ حَتَّى الشَّجرِ .

ويُباحُ رَعْيُ حَشَيْشِ الْحَرَمِ ، لأَنَّ الْهَدَايًا كَانَتْ تَدُخُلُ الْحَرَمَ فَتَكُنُرُ فَيْهِ، ولم يُنقلُ سَدُّ أَفُواهِمَا ، ولِدَوَاعِي الجَاجَةِ الْهَدِ أَشْبَةَ قَطْعَ الْإِذْخِرَ بِخِلافِ الاحتشاش لها، ويُباحُ انتفاعُ عا زالَ مِن شَجْرِ الْحَرَمِ أَو انكَسَرَ منه بغيرِ فعلِ آدَمِي ولو لم يَنفَصلُ لِتَلَفِ فِي قَصارَ كَالظَّفْرِ الْمُنكَسِرِ ، وتُضمنُ شَجْرِةً مِن الشَّجْرِ صَعْيَرةً مِن الشَّجْرِ مَعْ الْحَرَمِ أَو الْمَوْقَ الصَغِيْرةِ مِن الشَّجْرِ مَعْ اللَّهِ مِن الشَّجْرِ وهي الكَبِيرةُ والْمُتَوسِطةُ بِبَقَرة لِقُولِ ابنِ عَباسٍ في الدَّوحة بَقَرة وفي الجَزْلَة شَاةٌ .

قال والدَوْحَةُ الشَّجَرَةُ العَظِيمَةُ والجِزْلَةُ الصَّغِيرةُ وَيُخَدِّرُهُ السَّاقِ أَو الْبَقْرَةِ فَيَذْبَحُهُ الْ وُيُفَرُقُهَا أَوْ يُطْلِقُهَا لِمُسَاكِدِ بِينِ اللهَ وَيُورُقُهَا أَوْ يُطْلِقُهَا لِمُسَاكِد بِينِ اللهَ كُورِ مِن شَاةٍ أَو بقرةٍ بِدَرَاهِمَ الحَجْرَمِ ، وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ أَي المَذَكُورِ مِن شَاةٍ أَو بقرةٍ بِدَرَاهِمَ وَيَغْفِلُ بِقِيمَةِ كَجْزَاءِ صَيْدٍ بأَنْ يَشْتَرِي بِهَا طَعَاماً يُجْزِي فِي الفَطرةِ فَيْطُعْ كَارَّ مِسْكِينِ مُدَّ بُرِ أَوْ نِصَفَ صَاعٍ مِن غيرِهِ أَوْ يَصَفَ صَاعٍ مِن غيرِهِ أَوْ يَصُومَ عَنْ طَعَام كُل مِسْكِينِ يُوماً .

و يُضمنُ حَشَيْشُ وَوَرَقُ بِقَيْمَةً لا أَنهُ مُتَقَوَّمٌ و يَفْعَلُ بِقَيْمَتُهِ كَمَا سَبَقَ ويُضمنُ غُصنٌ بِهَا نَقَصَ كَأْعْضَاءِ الحَيَوانِ ، وكما لَو تَجني عَلَى مَالِ آدَمِي فَنَقُصَ و يُفْعَلُ بِأَرْشِهِ كَمَا مَرٌ فَإِنِ اسْتَخُلَفَ شَيْءٍ مِن الشَّحْرِ وَالْحَشْيْشِ وَالْوَرَقِ وَنحوهِ سَقَطَ ضَائُه كَرِيشِ صَيْدٍ نَتَفَهُ وَعَادَ و كَردِ شَجرَةً فَنَيِتَتْ و يُضمنُ نَقَصَهَا إِن نَقَصَتْ بِالردِ ، وَلَو قَلَعَ شَجرَةً مِن الْحَرَمِ ثُم غَرَسَهَا فِي الْحِل وَتَعَذَّرَ رَدُهَا أَوْ يَبَسَتْ ضَمَنَهَا لِإِنْلافِهَا فَلُو قَلْعَهَا غَيْرُهُ ضَمَنَها وَيَضمنُ مُنَفِّرُ صَيْدِ مِن الْحَرَمِ وَلَوْ الْعَرَمُ الْعَرَمُ الْعَرَمُ الْعَرَمُ اللّهُ الْمُلْفِ لَمْ اللّهِ وَحَدَهُ لانهُ المُتْلِفُ لَما ، ويَضمنُ مُنَفِّرُ صَيْدِ مِن الْحَرَمُ وَلَا ضَانَ عَلَى قَاتِلِهِ بِالْحِلِ ، وكذا فَتِل بِالْحِلِ لِتَفْوِيَتِهِ حُرْمَتُهُ ولا ضَانَ على قَاتِلِهِ بِالْحِلِ ، وكذا فَتِل بِالْحِلِ لِتَفْوِيَتِهِ حُرْمَ إِلَى الْحِلِ فَيْقَتَلُ بِهِ فَيَضَمَنُ مَ إِلَى الْمِ يَرْدَهُ اللّهِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِل فَيْقَتَلُ بِهِ فَيَضمَنُ مَا إِنْ لَم يَرْدَهُ إِلَى الْحِل فَيْقَتَلُ بِهِ فَيَضمَنُ مَا إِنْ لَم يَرْدَهُ إِلَى الْحِل فَيْقَتَلُ بِهِ فَيَضمَنُ مَا إِنْ لَم يَرُدُهُ إِلَى الْحِل فَيْقَتَلُ بِهِ فَيَضمَنُ مَا وَلَو رَمَى صَيْدًا فَاصَابِهُ إِلَى الْحِل فَيْقِلْ بُولُ ورَمَى صَيْدًا فَاصَابِهُ أَلَى الْحَرَمِ فَانِ وَدَّهُ إِلَى الْحِل فَيْقَلَ بِهِ فَيَصْمَنُ عَلَى الْمُ وَلَو وَمَى صَيْدًا فَاصَابِهُ مُ مَعْمَ عَلَى الْحِرَ فَاتًا صَمْنَهُمَا .

و يُصْمَنُ عُصَنَ فِي هُواءِ الحِلِ أَصْلُهُ بِالْحَرَمُ أَو بَعْضُ أَصْلِهُ بِالْحَرَمِ أَو بَعْضُ أَصْلِهُ بِالْحَرَمِ لِتَبَعِيَّتِهِ لِلأَصْلِهِ ، ولا يَضَمَنُ مَا قَطْعَهُ مِن عُصْنِ جَوَاءِ الْحَرَمِ وَأَصْلُهُ بِالْحِلِ لِمَا سَبَقَ ، ولا يُكْرَهُ إِخْرَاجُ مَاءِ زَمْزَمَ الْحَرَمُ وَأَصْلُهُ بِالْحِلِ لِمَا سَبَقَ ، ولا يُكْرَهُ إِخْرَاجُ مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا رَوْى الترمِدِيُ وقال حسن غريب.

عن عائشة أنها كَانَتْ تَحْمِلُ مِن مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنِ النَّمِي عَلِيْكِيْنَ كَانَ يَحْمِلُهُ وَلاَّيَّهُ يَسْتَخْلِفُ كَالشَّمْرَةِ، وقال أحمد:

أخرجه كعب ولم يزد عليه .

#### ٤٤ \_\_ ( فصل )

وَحَدُّ عَرَّمَ مَكُهُ مِن طريقِ المدينةِ ثلاثـةُ اميالِ عند بيوتِ السُّقيا دُونَ التَّنْعِيمِ ، وحَدُهُ مِن اليمنِ سبعَةُ أَميالِ عندَ أَضَاةِ لِبْنِ وَحَدُهُ مِن الْعِراقِ كَذَلَكَ أَي سبعةُ أَميالِ على تَنييةِ رَجْلٍ حَبَلُ بِالْمُنْقَطِعِ وحَدُهُ مِن الطَّائِفِ وَبَطْنِ عَلَى تَنييةِ رَجْلٍ حَبَلُ بِالْمُنْقَطِعِ وحَدُهُ مِن الطَّائِفِ وَبَطْنِ عَمْرَةً كَذَلِكَ أَي سبعةُ أَميالِ عَنْدَ طَرَفِ عَرَقَةً ، وحَدَّهُ مِن الْجِعَرَانَةِ تِسعةُ أَميالِ فِي شِعْبِ عبدِ الله بنِ خَالَدٍ ، وحَدُهُ مِن طريق جُدَّةً عَشْرةُ أَميال .

وحكم وَجٌ وادِي بالطائف كَغَيْرِهِ مِن الحلِ فَيُبَاحُ صَيْدُهُ وَشَجَرَهُ وَحَدَيْهُ الْحَدُ وَغَيْرُهُ وَيَه صَعْفَه أَحَدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَانُ والأزديُ لَم يَصِحَّ حَدِيثُه ، ومَكَةُ أَفْضَلُ مِن المَدِينَةِ لَحَدِيثُه عَبِدالله بنِ عَدِي ابن الحَمراء أنه سَمِع النّي عَلِيْ يَقُولُ وهُ واقف بالحَزَوَرَةِ فِي سُوقِ مَكَةً : والله إنك كَنِيرُ أرضِ اللهِ وأحبُ أرضِ اللهِ إلى الله ولولا والله إنك كَنِيرُ أرضِ اللهِ وأحبُ أرضِ اللهِ إلى الله ولولا

أَنِي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ رَوَاهُ أَحْدَ وَالنَّسَائِي وَابْنَ مَاجِـهُ وَالتَرْمَذِي وَقَالَ حَسَنَ صَحِيحٍ وَيُلْضَاعَفَـــةِ الصَّلَةِ فيه أَكْثُرُ .

وأمَّا تحديثُ : المدينةُ خَيْرٌ مِن مَكَةً فلم يَصحَّ وعَلَى فَرْضِ صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ على مَا قَبْلَ الفَتْحِ ، وَنَحُوهِ حَدَيث : اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إليَّ فأسكني في أحب البقاع إليَّ فأسكني في أحب البقاع إليك، يردأيضاً بأنه لا يُعرَفُ وعلى تَقدير صِحَتِهِ فَعَنَاهُ أَحَبُ البقاع اليك، بعد مَكّة .

و تُسْتَحَبُ المجاوَرَةُ بمِكَةً لِمَا سَبَقَ مِن أَفْضَلَيْتَهِ الْمُولُ وَتَضَاعَفُ الْحَسَنَةُ والسَيْئَةُ بمِكَانِ فاضلِ وبزَمَانِ فاضلِ لقَولُ اللهِ عَبْلُسِ ، وسُيْلَ أَحْدُ هَلْ تُكْتَبُ السَيْئَةُ أَكْ أَكُ مِن واحدة ؟ فقال لا إلا بمِكَة لَم لِتَعْظيم البلّدِ ، ولو أن رَّجلًا بعَدَن وهم أن يَقْتُلَ عند البيتِ أذاقه الله من العدابِ اللهم .

وقال الشيخُ تقيُ الدين ابنُ تَيميَةً : المجاورةُ بمكانٍ يكُثُرُ فِيهِ إِيمَانِهِ وَتَقْوِاهُ أَفضلُ حَيثُ كان .

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

# ه؛ \_ ( فصل في حرم المدينة )

يَحْرُمُ صَيْدُ المدينة و تُسمَّى : طَابَةَ وطَيْبَةَ قَالَ حَسَانَ : بَطَيْبَةَ رَسْمُ لِلرُسُولِ وَمَعْبَدُ مُنيرٌ وقد تَعْفُو الرُسُومُ وتَهْمُدُ وَلَيْبَةَ رَسْمُ لِلرُسُولِ وَمَعْبَدُ مُنيرٌ وقد تَعْفُو الرُسُومُ وتَهْمُدُ وَإِنْ صَادَهُ وذَبَحَه صَحَّتْ تَذْكِيتُه ، ويَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهَا وَحَشِيْشِهَا لِمَا رَوَى أَنسُ : أَن ٱلذَّي عَيَنِالِلَّذِ قَالَ : المدينةُ حَرَمُ وَحَشِيْشِهَا لِمَا رَوَى أَنسُ : أَن ٱلذَّي عَيَنِالِلَّذِ قَالَ : المدينةُ حَرَمُ

مِن كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَع شَجَرُهَا مَتَفَق عَلَيْهِ .

و لمسالم لا يُحْتَلَى خلاها فَن فَعَلَ فَعَلَمُ لَعَنهُ اللهِ والملائكة والناسِ أَجْمَعين ويَجُوزُ أُخذُ مَا تَدعُو الحَاجةُ إليه مِن القتب شَجَرِهَا لِلرَّحلِ أي رَّحلِ البعديرِ وهو أصغرُ مِن القتب وعوارضهِ وآلةِ الحرثِ وَخُوه والعارضةُ لِسَقفِ المحملِ والمسانِدُ مِن القَائمَةِينِ اللهَينِ تُنصَبُ البَّكُرةُ عليها والعارضةُ بينَ القائمةينِ اللهَينِ تُنصَبُ البَّكُرةُ عليها والعارضةُ بينَ القائمةينِ ونحوُ ذلك لما روى جابر: أنَّ النبي عَيَّالِيَّةُ لما حَرَّمَ المدينة قالوا يا رسولَ اللهِ إنا أصحابُ عَمَلِ وأصحابُ نَصْح وإنا لا تَسْتَطيعُ أرضاً غيرَ أرضنا فَرَخصْ لَنَا فقال نضح وإنا لا تَسْتَطيعُ أرضاً غيرَ أرضنا فَرَخصْ لَنَا فقال

القائمتانِ والوَسَادَةُ والعارضةُ والمِسْنَدُ فَامَا غيرُ ذلك فلا أيغضدُ رواه أحمد فاستَثنى الشارعُ ذلك وجعلَه مُبَاحاً والمِسَنَد عُودَ الْبَكْرةِ .

وَيَجُوزُ أَخَذُ مَا تَدَعُو الْحَاجَةُ اليه مِن حَشِيْشِهِ اللهِ لِمَا يَعْلَمُ أَن يُقْطِع لِلْعَلَفِ لِهِ عَلَيْقِ إِلا أَن يُقْطِع مِنها شَجَرةٌ إِلا أَن يُقْلِف رَ جَلَ بَعِيْرَهُ رواه أَبو داود.

وَلَأَنَّ الْمَدَيِنَةَ يَقُرُبُ مِنْهَا شَجَرٌ وِزَرْعٌ فَلُو مَنَعْنَا مِنَ الْحَيْسَاشِهَا أَفْضَى إلى الطَّرَرِ بِخِلافِ مَكَّةً وَمَن أَذَخَلَ إليها صَيْدًا فَلَهُ إِمْسَاكُهُ وَذَبْخُهُ لِقُولَ أَنْسِ :

كان أَلْنَبِي صلى الله عليه وسلم أُحسَنَ آلناسِ خُلُفاً وكان لي أَخْ يُقالُ له أَبُو عُمَيرِ قال أُحسِبُه فَطِيماً وكان إذا جَاء قال يَا أَبَا عُمَيْرِ ما فَعَلَ النُّغَـيْرِ وهو طائر صَغِير كان يَلْعَبُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ما فَعَلَ النُّغَـيْرِ وهو طائر صَغِير كان يَلْعَبُ به مُتفق عليه ، ولا جَزَاء في صَيْدِها وتَشجرِها وتَشجرِها وتشييها.

قال أحمد في رواية بكر بن محمد : لم يَبْلُغُنا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْنِهِ ولا أحداً مِن أَصْحَالِهِ حَكُمُوا فيده بَجَزَاءِ لأَنه

يَجُوزُ دُخُولُ حَرَمِهَا بَغَيْرِ إِخْرَامٍ وَلا تَصْلُحُ لِأَدَاءِ النَّسُكِ ولا لِذَبْحِ الْهَدَايَا فَكَانَتَ كَغَيْرِهَا مِن البُّلْدَانِ ولا يلزمُ مِنْ الحُرْمَةِ الضَّهَانُ ولا لِعَدَمِهَا عَدَمُهُ .

وَحَدُ حَرَمُ المدينةِ مَا بَيْنَ أُورِ إِلَى عَيْرِ مِتْفَقَ عَلَيْهِ . وَهُو مَا بَيْنَ لَورِ إِلَى عَيْرِ مَتْفَقَ عَلَيْهِ . وَهُو مَا بَيْنَ لَورٍ إِلَى عَيْرٍ مَتْفَقَ عَلَيْهِ . وَهُو مَا بَيْنَ لَابِتَيْبَهَا لِقُولِ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ مَا بَيْنَ لَابَقِيْهِ مَا بَيْنَ لَاللهِ عَلِيْكِ مَا بَيْنَ لَا بَقْيِمُا حَرَامٌ مَتْفَقَ عَلَيْهِ . وَاللَّابَةُ الْحَرَّةُ وَهُي أَرْضٌ تَرْكُبُها حِجَارَةٌ سَودَا فِي فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ .

قال في فتح الباري ؛ رواية ما بين لا بتيها أرجح لتوارد الرُواة عليها . ورواية جبَلَيْها لا تُنَافِيْهَا فَيَكُونُ عِنْدَ كُلُّ جَبَلِ لَا بَهَ أَو لا بَتَيْهِ اللهِ يَنَافِيْهَا وَالشَهَالِ ، عِنْدَ كُلُّ جَبَلِ لَا بَهُ أَو لا بَتَيْهِ اللهِ عِنْدَ فِي بَرِيْدِ وَالشَهَالِ ، وَقَدْرُهُ بَرِيْدَ فِي بَرِيْدِ وَالشَهَالِ ، وَقَدْرُهُ بَرِيْدَ فِي بَرِيْدِ وَلَا بَدُويِ وَقُورُ جَبَلُ مَشْهُورٌ بِاللّهِ يَعْدُويِ وَقُورُ جَبَلُ مَشْهُورٌ بِاللّه ينة وَجَعَلُ آلْتُبِي عَشَرَ مِيْلًا حَمَى رواه وَجَعَلَ آلنّبِي عَشَلَ حَمَى رواه وَجَعَلَ آلنّبِي عَشَرَ مِيْلًا حَمَى رواه وَجَعَلَ آلنّبي عَشَرَ مِيْلًا حَمَى رواه

مسلم عن أبي مَريرةَ ولا يَخْرُمُ على الْمُحِلِ صَيْدُ وَج وَشَجرِهِ وحَشِيْشِهِ وهو واد بالطائف.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

٢٦ \_ ( باب دخول مكة )

يُسَنُ الاغتِسَالُ لِدُنْ ولِهِ مَكَّةَ ولو كَانَ بِالْحَرَمِ لِلهُ وَرَدَ عِن نافع ولِهُ خَرَمِهِ وَيُسَنُ أَن يَدُنْ عَلَهَا نَهَاراً لِلا وَرَدَ عِن نافع قَال ان ابن عُمَر كَانَ لا يَقْدُمُ مَكَةَ إلا بَاتَ بِذِي طُوَى حَى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصلي فَيَدُخُلُ مَكَّةَ نهاراً وإذا نَفَر مِنها مَرَّ بِذِي طُوى وبَاتَ بِها حَى يُصْبِحَ و يَذكُر أَن مِنها مَرَّ بِذِي طُوى وبَاتَ بِها حَى يُصْبِحَ و يَذكُر أَن مِنها مَرَّ بِذِي طُوى وبَاتَ بِها حَى يُصْبِحَ و يَسَنُ الدُنحولُ النبي عَلِيْهِ كَانَ يَفْعَلُ ذلك متفق عليه \_ ويُسَنُ الدُنحولُ مِن أَعْلاها أي مَكةً مِن ثَنيَّةٍ كَدَاه ( بفتح الكاف مِن أَعلاها أي مَكةً مِن ثَنيَّةٍ كَدَاه ( بفتح الكاف والدال ممدود مهموز مصروف وغير مصروف) ذكره في والدال ممدود مهموز مصروف وغير مصروف) ذكره في المطالع النُصَيْرِيَةِ لِلْهُورِينِي .

ويسَنُ أَن يَخْرُجَ مِن كُدًا بِضِم الكاف وتنوين الدال عند ذي طُوَى بقُرْب شِعْبِ آلشافِعِيين مِن الثنية السُفْلَى:

يُسنُ دُخولُ مِن كَدَاءِ لِلكَةِ بَسنُ دُخولُ مِن كَدَاءِ وبالضَّمِ الخُروجُ فَقَيَّدِ

والدليلُ على ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت . إن النبي عَلِيْتِهِ لما تَجاءَ إلى مكة دَخلَهَا مِن أُعلَاها وخَرَجَ مِن أَسْفَلِها متفق عليه .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النَّبي عَلَيْهِ إِذَا دَخلَ مَكَّةً دَخلَ مِن الثنيَّةِ الْعُلْمِاءِ التي بالبَطحاءِ وإِذَا خَرَجَ خَرَجَ خَرَجَ مِن الثنيةِ ٱلسُّفُلَى رواه الجماعة إلَّا الترمذي .

ويُسَنُ أَن يَدُخُلُ المَسْجِدَ الْحَرَامَ مِن بَابِ بَنِي شَيبَةَ لِحَدِيث جَابِر أَن النبي عَلِيْ دَخُلَ مَكَةَ ارتفاع الضحى وأناخَ راحِلَتُهُ عند بابِ بني شَيبةً ثمَّ دَخُلَ رواه مسلم وغيره.

وَيَقُولُ حَينَ يَدُخُلُهُ : بسم الله وبالله ومن الله والى الله ، اللهم افتَحْ لي أبواب رَحْمَلِكَ فَاذًا رأى ٱلْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ لِلمَا وَرَدَ عَن ابنِ جُرَبِجٍ قال حُدِثْتُ عَن مُقْسِمْ : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال قدال: تُرْفَعُ الأَيْدِي في الصلاة: وإذا رَأَى الْبَيْتَ ، وعلى الصفا والمروةِ ، وعَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبِجَمْعٍ ، وعند الجمرتين ، وعلى الميت .

وعن ابن جربج أن أَلنَّبي عَلِيْكُ كَانَ إِذَا رَأَى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهم زد هذا ٱلْبَيْتَ تَشْرِيفًاو تَعْظِيمًا الحديث.

ويُسَنُّ أَن يقولَ بَعْدَ رَفْعِ يَسْدَيْهِ ، اللهم أنتَ السلامُ و مِنْكَ السلامُ حَيِمًا رَّبِنا بالسلام ، اللهم زدْ هذا ٱلْبيتَ تَغظيماً وتَشْريفاً وتَكْريماً ومَهَابَةً وبرأ وزدْ مَن عَظَّمَه وشَرَّفَه بِّمَنْ حَجَّهُ واعتَمَره تَعْظيماً وتَشريفاً وتَكريمِــا ومهابةً وبِرَا ، الحمدُ لله ربُّ العَالَمينَ كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكُمَا يَنْبَغَي لِكُرَم وَجْهِ وَعِزٌّ تَجَلَالِهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ الذي بَلُّغَني بَيْتَهُ ورآني لذلك أهلاً والحمدُ لله على كلُّ حال للهم اللُّ دَعُوتَ إلى حَج بَيْتِكَ الحرامَ ، وقد جنْتُكَ لذَلكَ اللهم تَقَبُّـلْ مِني واعفُ عَني وأصلح لي شأني كلُّمه لا إله إلا أنتَ يَرَ فَعُ بَدَلَكَ صَوْ تَهَ لأَنه ذَكُرُ مُشْرُوعٌ أَشْبِهُ ٱلْتَلْبِيةِ . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

### ٧٤ \_ (فصل)

مُم يَطُوفُ مُتَمَتِعٌ لِلْعُمْرةِ ويَطُوفُ مفردُ لِلقُدُومِ وَهُو الوُرُودُ فَتُسْتَحَبُ الْبَدَاءةُ ويَطُوفُ قارنُ لِلْقُدُومِ وَهُو الوُرُودُ فَتُسْتَحَبُ الْبَدَاءةُ بِالطُوافِ لِدَاخِلِ المسجدِ الحرام وهو تحيةُ الكعبةِ وتحيةُ المسجدِ الصلاةُ وتُجْزِي عنها ركعتا الطوافِ لِحَديثِ جابرٍ المسجدِ الصلاةُ وتُجْزِي عنها ركعتا الطوافِ لِحَديثِ جابرٍ حَتَّى إذا أتينا البيتَ مَعَهُ استَلَم الركنَ فَرَمَلَ قَلائِاً وَمَشَى أَرْبِهاً .

وعن عائشة : حين قديم مكة تُوضاً ثم طاف بالبّيت متفق عليه .

ورُوِيَ عن أبي بكر وعمرَ وابنِـــ وعُثانَ وغيرِهم و يَضطبعُ استِحباباً غيرَ حامل معذور في كُلِ أسبوعــ في بأن يَجْعَلَ وسَطَ الردَاء تَحْتَ عَاتِقِهِ الأَيْنِ وطَرَفيهِ على عاتِقِهِ الأَيْسَرِ لما رُوى أبو داود وابن ماجه عن يَعلى بن أُميَّة أَن الذي عَلِيْ طاف مُضطَبعاً.

ورَوَيًا عن ابنِ عباسٍ أن النبي ﷺ وأضحابَه اعتَمَرُوا

مِن الجِعِرِانةِ فَرَّ مَلُوا بالبيتِ وَجَعَلُوا أُردِيَتَهُم تَحْتَ آباطِهِم ثَمْ قَدَّ أُوهَا عَلَى عَوارِتَقِهُم آلَيْسُرى وإذا فَرَغَ مِن طَوافِهِ ثَمْ أَزَالَهُ وَيَبْتَدِى الطُوافُ مِن أَلْحَجْرِ الأَسُودِ لِفعله عليه الصلاة والسلام فَيُحَاذِيهِ بَكُلِ بَدَيْهِ ويَسْتَلُهُ مَ أَي يَسَحَ الْحَجْرَ بَيْدِهِ آلَيْمُنَى .

وروى الترمذي مر فوعاً أنه نَزَلَ مِن الجَنةِ أَشدُّ بَياضاً مِن اللَّبِ فَسَوَّدَ نَهُ خَطَاياً بَنِي آدَمَ وقَ ال حَسَنُ صَحيعُ وَبُقَيِلُهُ بلا صَوْتِ يَظْهَرُ لِلْقُبْلَةِ لِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ أَن النبي عَلِيْهِ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَوَضَعَ شَفَتَيْهِ عليهِ يَبْكي طويلاً النبي عَلِيْهِ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَوَضَعَ شَفَتَيْهِ عليهِ يَبْكي طويلاً ثم التَّفَتَ فاذا هو بعُمَرَ بنِ الخطابِ يَبْكي فقال يا عُمَرُ هَهِنَا مُم التَّفَتَ فاذا هو بعُمَرَ بنِ الخطابِ يَبْكي فقال يا عُمَرُ هَهِنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ رواه ابنُ ماجة ويَسْجُدُ لما وَرَدَ عن ابنِ عباس رضي الله عنهما أنه كان يُقبِّلُ الحَجَرَ الأَسُودَ ويَسْجُدُ عباس رواه الحاكم مرفوعاً والبيهقي موقوفاً .

فإن شَقَّ اسْتِلامُه وتقبيله لم يُزَاحِمْ واسْتَلَمَهُ بِيَــدِهِ وقَبَّلَهَا لمَا وَرَدَ عَنْ نافعٍ قال رأيتُ ابْنَ مُحَرَ رَضِي اللهُ عنها اسْتَلَمَ الحَجَرَ بيَدِهِ ثُمْ قَبَّلَ يَدَهُ وقال : مسا تَرَكْتُهُ مُنذُ رأيتُ رسولَ الله ﷺ بَفْعَلُه متفق عليه.

ولما رَوَى ابنُ عبداس رضي الله عنها أن النبي مَلِكُمُ استَلَمْهُ وَقَبَّلَ يَدَه رواه مسلم فان شَقَّ استلامُه بِيَدِه فإنه يَسْتَلِمُه بشيء وَيُقبِّلُ ما اسْتَلَمه به لما ورد عن أبي الطفيل عامرُ بنُ واثِلَةَ قال: رأيتُ رسول الله عَلَيْ يَطُوفُ بالبيت ويَسْتِلُ الْحَجَنَ رواه مسلم ويُقبِّلُ المِحْجَنَ رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه . والله أعلم وصلى الله على محد وآله وسلم

## ٨٤ \_ (فصل)

فإن شَقَّ استلامُه بيده فيشيه أشارَ إليهِ واسْتَقْبلَــه بوجههِ ولا يُقبِّـلُ الْمُسَارَ به لِعَــدَم وُرُودِهِ ولا يُزَاحِم لاستِلام الحَجرِ أو تَقْبِيلِهِ أو السجودِ عليهِ فيؤذِي أحداً مِن الطائفينَ ويقولُ عندَ استلام الحَجرِ أو استقبالِه بوجههِ إذا شَقَّ استِلامُه : بسم الله واللهُ أكبر اللهم إيماناً بك وتَصْديقاً

بكتابك وَوَفَاءَ بعهدك واتباعاً لِسُنَّةِ نبيكَ محمد عَلِيْنَةِ ويقولُ ذلك كَلَّما استامهُ لما روى جابرُ أن النبي عَيَّلِيَّةِ اسْتَلَمَ الركنَ الذي فيه الحَجَرُ وكَبَّرَ وقال : اللهم وفاءً بعهدِكَ وتصديقاً بكتابك .

وعن على كرَّم الله وجهه أنه كانَ يقول إذا استَلَمَ: اللهم ايماناً بك وتصديفاً بكتابك ووفاء بعهددك واتباداً لسنة نبيك محمد على .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، وعن عبدالله بن السائِبِ أَن النبيِّ عَلِيْتِ كَان يقولُ ذلك عندَ السيلامِهِ ثم يَجْعَلُ ٱلْبَيْتَ عن يسارِهِ ويطوفُ على يَمِينِهِ لِلسا رُوي عن جابِر أَن رسولَ اللهِ عَلَيْتِ للَّهَا قَسدمَ مَكَةَ أَنَى الحَجَرَ فاستَلَمَه ثم مَشَى على يَمِينِهِ قَرَ مَل ثلاثاً ومَشَى أر بعسا رواه مسلم والنسائي.

ولأنه عليه الصلاة والسلام طاف كذلك وقال: تُخذُوا عَني مَنَاسِكُمُ وليَقَرِب جانبَه الأَيْسَرَ مِن البيْتِ ، فأولُ وَكُن يَمُرُ به الطائفُ يُسَمَّى الشامي والعراقي وهو جِهَة

الشام ثم يليه الركن الْغَرِي والشامي وهو جهة المُغْرِبِ ثم الياني جِهة اليَمَنِ فإذا أَنَى عليهِ اسْتَلَمَهُ وَلَمْ يُقَبِلُهُ ولا يَسْتَلِمُ ولا يُقْبِلُهُ ولا يَسْتَلِمُ ولا يُقْبِلُ الركنين الآخرين لِقولِ ابنِ عُمَرَ لم أَرَ النبي عَلَيْ يَمْسَحُ مِن الأركانِ إلا اليانِينِ متفق عليه ، ويَرمُ للهُ طائِفُ ماش غَيرَ حَامِلِ مَعْذُورٍ ، وغيرَ نِسَاء وغيرَ يَرمُ للهُ مِن مَكَةً أَو قُرْبِها فَيُسْرِعُ المَشْيَ ويُقارِبُ الخُطسا في من مَكَةً أَو قُرْبِها فَيُسْرِعُ المَشْيَ ويُقارِبُ الخُطسا في ثلاثة أشواط ثم بعدها يَمْشي أَرْبعة أشواط بلا رَمل .

وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما قـــال أَمرَ هُمُ النبيُّ اللهُ عَنهما قــال أَمرَ هُمُ النبيُّ اللهُ أَن يَرِمُلُوا ثَلاثَةَ أَشُواطٍ ويَمْشُوا أُربِعاً مَــا بَينَ الركنين متفق عليه .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كانَ إذا طافَ بالبيتِ الطوافَ الأولَ خبُّ ثلاثاً ومَشَى أُربعاً .

وفي رواية رأيتُ رسول الله على إذا طاف في الحج أو العمرة أوَّل ما يَقْدَمُ فانه يَسْعَى ثلاثةً أطواف بالبيت ويَمْشِي أَرْبِعةً متفق عليه والله أعلم وصلى الله على محدواً له وسلم

ولا يُقضَى رَمَلُ ولا اصطباعٌ ولا يُقضَى بَغضه إذا فَاتَه في طواف غيرهِ لأنه هيئة عبادة لا تُقضَى في عبادة أخرى كالجَهْرِ في الركعَتبينِ الأولَتينِ مِن مَغْربِ وعِشَاهِ وإن تَركهُ في شِيء مِن الثلاثة أتى به فيا بَقِيَ مِنهسا والرَّمَلُ أولَى مِن الدُنُو مِن البيت لان المحافظة على فضيلة والرَّمَلُ أولَى مِن الدُنُو مِن البيت لان المحافظة على فضيلة تتعلقُ بنَفْسِ العِبسادةِ أولى مِن المُحافظة على فضيلة تتعلقُ بِكَانِهَا أو زَمَانِها وتأخيرُ الطوافِ لِزَوالِ الزحام للرمَل أوللهُ نُو مِن البيت أولَى مِن تقديم الطوافِ مَعَ فَوَاتِ أَولَلُ مِن الْمَحَلَةُ على العَجَرَ أوللَهُ مَن المُحافِق المَعْمَ العَجَرَا المُحَلِق المُعْمَا السَتحِبَاباً .

لَمَا وَرَد عن ابن عمر أن النبيَّ عَيَّالِيَّةِ كَانَ لا يَدَعُ أن يَسْتَلَمَ الْحَجَرَ والركنَ اليمانيَ في كل طَوَافِهِ رواه أحمد وأبو داود . لكن لا يُقبلُ إلا الحَجَرَ الانسودَ أو أشارَ اليهمَا أي الحَجَرَ والركن اليماني ان شقَّ استلامُها .

ولا يُسنُ اسْتِلامُ الشامِي وهو أولُ ركن يَمُر بِه ولا

استلامُ الركنِ الغَربي وهو ما يَلي الشامِي لِقَولِ ابن عُمَرَ أَن رسولَ الله عَلِيْ كَانَ لا يَستَلِمُ إلا الحَجَرَ والركنَ اليماني.

وقال ما أرّاهُ لَم يَسْتَلِم الركَنينِ اللذَّينِ يَلِيَانِ الحَجَرَ إِلاَ لِأَنَّ ٱلْبَيْتَ لَم يَتِمَّ على قواعِد إِبْراهِيمَ ولا طاف ٱلنَّاسُ مِن وَرَاهِ الحِجْرِ إِلا لِدَلِكَ .

و يقولُ بَيْنَ الرُكْنِ اليَهَانِي و بَينَ الحَجَرِ الأَسُودِ رَبَّنا آنِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وقِنا عَذَابَ النار . لما وَرَدَ عن عبدالله بنِ السائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ عَلَيْنِ مَا بَيْنَ الرُكْنينِ رَبَنا آتِنا فِي الدُّنينِ رَبَنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وقِنَا عذابً

النار رواه أبو داود .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال : و كُل به سَبْعُونَ مَلَكًا ، يَغْني الرَكْنَ اليَمَانِي فَمَن قال اللَّهُم إِني أَسَالُك العَفْرَ والعافِيةَ في لدنيا والآخِرَةِ ، رَبّنا آينا في الدنيا حَسَنَةً وفي الآخِرةِ حَسنَةً وقِنا عَذَاب النّار قالوا آمِيْن رواه ابن ماجه .

# الله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

#### ه م فصل

ويقُولُ في بقية طوافِه: اللهم اجعَلْهُ حجاً مَبْرُوراً وسَغياً مَشْكُوراً وذَنباً مغفوراً رب اغْفِرْ وارْحَم واهْدِني السَّبِيْلَ اللَّقُومَ وَقَجَاوَزُ عَمَّا تَغَلَمْ وأنتَ الاعزُ الاكْرَمُ أَو يَقُولُ عَيْرَ ذلك من مَا أَحَبَّ ذِكْراً ودْعَا.

وكان عبدُ الرحمٰنِ عَوْفٍ بِقُولُ رَبِ قِني شُح نَفْسِي .

وعن عُرْوَةَ كَان أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ يَقُولُونَ

لا إله إلا أنت وأنت تُخيي بَعْدَ مَا أَمَتَ لانه لم يَثْبَتُ عَن النبي عَيِّالِيَّةِ أَدْعِيَةٌ تَخْصُوصَةٌ لِلطَّوافِ إلا أنه كانَ يَخْتُمُ طَوَافَهُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ بِقُولِهِ رَبِّنَا آنِنَا فِي الدنيا حَسَنَةً وفِي الآخرة حَسَنَةً وقي الآخرة حَسَنَةً وقيا عَذَابَ النار.

و تُسَنُّ القِرَاءَةُ فِي الطوافِ لاَ تَنها أَفْضلُ الذِكرِ ، قال فِي الاختياراتِ الفقهيةِ ص ١١٨ : ويُسنُ القِراءةُ في الطوافِ لا الجَهْرُ به لا الجَهْرُ به القَراءة أَفْضلُ مِن جَنْسُ الطوافِ انتهى .

ولا يُسَنُ رَمَلُ ولا اصطباعٌ في غيرِ هذا الطوافِ لانه عليهِ وأضحابَه إنما رَمَلُوا واضطَبَعُوا فيه ، ومَن طَاف راكباً أو تخمُولاً لم يُجزِئهُ إلا لِعُذر لِحَديث : الطّواف بالبيت صلاةٌ ولانه عِبادةٌ تَتَعَلّقُ بالبيت فلم يَجْزُ فِعْلُها واكباً أو محمولاً لِغَيرِ عذر كالصلاةِ وإنما طَافَ النبي عَيَيْكِينَ واكباً لعذر .

قال ابنُ عَباسٍ ورُويَ أَنَّ النبيَ ﷺ كَــُثْرَ عَلَيهِ الناسُ يَقُولُون: 'هذا 'مُحَمَدُ' حتى خَرَجَ ٱلْعُواتِقُ

مِن ٱلْبُيُوتِ وَكَانَ النبي مَثِيَّالِيَّةِ لَا تُضْرَبُ الناسُ بينَ يَدَيهِ فَلَمَا كَثُرُوا عَلَيهِ رَكِبَ رواه مسلم .

ولا يُجْزِي الطواف عن حامِلِ المَعْذُورِ لأنَّ الْقَصْدَ هُمنا الْفِعْلُ وهو واحدٌ فلا يَهَعُ عن اثنينِ وَو ُقُوعُه عن المَحْمُولِ أُولَى لِأَنَّهُ لَم يَنْوهِ إِلَّا لِنَفْسِهِ بِخِلافِ الحامِل، وإنْ نَوى حَامِلُ الطواف وَحْدَهُ دُونَ المَحْمُولِ أَوْ نَوى الحَامِلُ والمَحْمُولُ الطواف عن الحَامِلِ فَيُجْزِي عنه لِخُلُوصِ الحَامِلُ والمَحْمُولُ الطواف عن الحَامِلِ فَيُجْزِي عنه لِخُلُوصِ النَّيَةِ مِنهُمَا لِلْحَامِلِ وَحُكمُ سَعْي رَاكباً كَطَواف راكباً الشَّهِ مِنهُمَا لِلْحَامِلِ وَحُكمُ سَعْي رَاكباً كَطَواف راكباً فَلْا يُجْزِيهِ إلا لِعُدْرٍ ، وإن حَمَّلَه بعَرفَات أَجْزأً عَنْهُمَا لِلْنَ المَقصُودَ الحُصُولُ بعَرفَة وهو مَوْجُودٌ.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

### ٥١ \_ ( فصل )

وشُروطُ صِحةِ الطوافِ (أولاً) الاسلامُ (ثانياً وثالثاً) العقلُ والنيةُ كسائِرِ العباداتِ (ورابعاً) سَترُ العَورةِ لِحَديثِ لا يَطُوفُ بالبيتِ عُريَانٌ متفق عليه (خامساً) اجتنابُ النجاسةِ (سادساً) الطهارةُ مِن الحدثِ لِغَيرِ طِفْلٍ لِحَديثِ

ابن عباس أن النَّبيَّ مِتَنَالِيَّةِ قـال: الطوافُ بالبيتِ صَلاة إلا أنكم تَتَكَامُونَ فيه رواه الترمذي والأثرم.

وقولهُ مِثِيَّاتِيْ لِعَائِشةَ كَنَّا حَاصَتْ افْعَلَى كَا يَفْعَلُ الحَاجُ غَيرَ أَن لَا تَطُوفِي بالبيتِ حَتَّى تَتَطَهْرِي رواه البخداري ومسلم .

وقال في الاختيارات الفقهية ؛ والذين أُوْجَبُوا الوضوء لِلطَّوافِ لَيْسَ مَعَهُم دليلُ أَصْلاً ، ومسا رُوِيَ أَن النَّبي وَيُطْلِنُهُ لِمَا طَافَ تَوْرَضاً فَهذا لا يَدُلُ فإنه كان يَتُوضاً لكل صلاة ( من ص ١١٩ ) ،

(سابعاً) تكبيلُ السبعِ لأن النبي وَيَتَالِينِ طَافَ سُبعاً فيكون تفسيراً يُلجنلِ قولهِ تعالى ( وليطوفوا بالبيت العَتِيق ) فيكون دلك الطواف المأمور به ، وقد قال وَيَتَالِينَ نُحدُوا عني مَناسِكُم فإن تَرَك مِن السبعِ ولو قلب لا مُنخرِنه وكذا إن سَلَك الحِجْرِ أو طاف على حِدَارِهِ أو على شَاذَرُوان الكَعبةِ لم يُجْزِنْهُ لأن أو على شَاذَرُوان الكَعبةِ لم يُجْزِنْهُ لأن

قوله تعسالى ( و ليَطَوَّقُوا بالبيتِ الْعَنِيقِ) يَقتَضِي الطواف يَجَمِيعِهِ والحِجْرِ منه لِقَولِهِ عَيَّظِيَّةِ الحِجْرُ مِن البيت متفق عليه. ( ثامِناً ) جَعْلُ البيتِ عن يَسَارِهِ لِحَدْبِثِ جَابِرِ أَن النبيَّ عَيَّظِيَّةِ لما قَدِمَ مَكَّةً أَتَى الحَجَرَ فاسْتَلَمَهُ مُمَّ مَشَى على الْنبيَّ عَيَّظِيَّةٍ لما قَدِمَ مَكَّةً أَتَى الحَجَرَ فاسْتَلَمَهُ مُمَّ مَشَى على يَبِينِهِ فَرَمَلَ ثلاثاً ومَشَى أَرْبِعاً رواه مسلم والنسائي.

(تاسعاً) كُونُه ماشِياً مَعَ ٱلقُدرةِ فِلا يُبخزِي طوافَ إلراكبِ لِغَيْرِ عُذْرِ لحديث الطوافُ بالبيتِ صَلاة .

ولما وَرَدَ عَن أُم سَلَمَةً رضي الله عنها قَالَتُ شَكُوتِ إِلَى النبي عَيْنِيَا اللهِ أَنْ أَشْتَكِي فقال طُوفي مِن وَرَاء الناس وأُنْتِ رَاكِبة متفق عليه .

قال البخاري: بابُ المريضِ يَطُوفُ راكباً عن ابنِ عبداسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله عَيْنَالِيْنَيْ طافَ بالبيتِ وهو على بعير كُلَّما أتى على الركنِ أشارَ إليه بشيء في يَدهِ وكَبَّرَ ، وسَاقَ بَعدَه حديث أم سَامَةَ انتهى.

وعن جابر قال : طاف رسول الله عظي بالبيت وبالصَّفا

والمروةِ في حجةِ الوَدَاعِ على راحِلتِهِ يَسْتَلُمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وليُشْرِفَ ويَسْأَلُوه فَمَانُ النَّاسَ غَشُوهُ رواه أحدُ ومسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عائشة قالت ؛ طاف رسولُ الله عَلَيْ في حَجَــةِ الوداعِ على بَعِيرِه يَسْتَلِمُ الركنَ كَرَاهِيَةَ أَن يُصْرَف عنــه الناس رواه مسلم.

فإن فَعَلَ لِغيرِ عَذَرِ فَعَن أَحْمَدَ فيهِ ثلاثُ روايات (إحداهنَّ) لا يُجْزِي لأَنَّ النبيَّ عَلَيْ قال الطواف بالبيتِ صلاةً ولأنها عِبادَة تَتَعَلَّقُ بالبَيتِ فلم يَجُز فِعْلُها راكباً لِغَيْرِ عُذْرِ كالصلاةِ (والثانيةُ) يُجْزيهِ ويُجبَرُ بِهِ موهو قولُ أبي حنيفة إلا أنه قال ما كان بَمكة فإن رَجع جَبرَهُ بدم لأنه تَرك صفة واجبة في ركن الحج أشبه مها لو بدم لأنه تَرك صفة واجبة في ركن الحج أشبه مها لو دَفع من عرفة قبل الغروب (والثالثة) يجزي ولا شيء عليه دَارَهَا أبو بكر وهو مَذْهِ الشافعي وابن المنذر .

لِمَا رَوَى جَابِرٌ أَن النبيَّ عَلِيْ طَافَ رَاكِباً لِيَرَاهُ النَّاسُ وِيسْأُلُوه .

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

قال ابن المُنذِرِ لا قُولَ لأَحدِ مَعَ فِعْلِ النبي ﷺ ولأنَّ اللهُ تعالى أَمَرَ بِالطّوافِ مُطلقاً وكَنْفَمَا أَنَى بِهُ أَجْزَأَهُ ولا يَجوزُ تَقِيْدُ الْمُطلِقَ بَعَيرِ دليلٍ والقولُ الأُولُ هـو الذي يَجوزُ تَقِيْدُ الْمُطلِقَ بَعَيرِ دليلٍ والقولُ الأُولُ هـو الذي تَميلُ اليه النفسُ لِأنه أحوطُ والله أَعلم .

(عاشراً) الموالاةُ لأنه عَلِيْهِ طَافَ كَذَ لِكَ ، وقَدْ قال ، خُذُوا عني مَنَاسِكُم ، ويَبْتَدِى الطواف لِحَدَث فيه تَعَمَّدَهُ أَوْ سَبَقَهُ بَعْدَ أَن تَطَهَّرَ كالصلاةِ وإنْ أُقِيمت الصلاةُ وهو فيه صَلَى وبَنَى على في الطواف أو حضرت جَنَازَةٌ وهو فيه صَلَى وبَنَى على ما سَبَقَ مِن طواف لحديث : إذا أُقِيْمَت الصلاةُ فلا صلاة الا المَكْتُوبة ولأنَّ الجَنازَة تَفُوتُ بالتَّشَاعُ ل ، ويَبْتَدِي الشوط مِن الحَجرِ الأَسْوَدِ فلا يَعْتَدُّ بِبَعْضِ شَوْطٍ قَطعَ فيه.

( الحَادي عشر ) أن يَكُونَ الطوافُ بالبَيتِ دَاخِلَ المُسجِدِ أو دَاخِلَ المُسجِدِ وَحُولَ البيتِ فلو طَافَ خارِجَ المسجِدِ أو دَاخِلَ الكَعبةِ لم يَصِحُ طَوافُه وإن طَافَ في المسجد مِن ورَاه

حائل مِن تُبَّة وَغيرَهَا أَجْزَأُ الطوافُ لاَنه في المسجِد وإن طَافَ على سَطْحِ المَسْجِدِ تَوَجَّهَ الأَجْزَاء قاله في الفروع، وإن شَكَّ في عَدَدِ الأَشُواطِ أَخَدُ باليَفِينِ لِيَخْرُجَ مِن العُهْدَةِ بِيقِينِ، ويُفْبَلُ قولُ عَدْلَينِ في عَددِ الاَشُواطِ كَعَدَدِ الرَّعَاتِ في الصلاةِ فإذا تَمَّ طواقَهُ تَنفُلَ برَ كُعْنَيْنِ والأَفْضِلُ كُونُهَا خَلْفَ مَقامِ ابراهِيمَ لحديث جابر في صفة والأَفْضِلُ كُونُهَا خَلْفَ مَقامِ ابراهِيمَ لحديث جابر في صفة حجّهِ عليه الصلاة والسلام وفيه : ثم تَقَدَّمَ إلى مَقامِ إبراهِيمَ مُصَلًى) فَجَعَلَ حَجّهِ المُقامَ بَينَهُ وبينَ البيتِ فَصَلَى رَفْعَتَينِ الحديث رواه المقامَ بَينَهُ وبينَ البيتِ فَصَلَى رَفْعَتَينِ الحديث رواه مسلم.

ولا يُشرَعُ تَقْيِيلُه ولا مَسْحُهُ فَسَائِرُ الْمَقَامَاتِ أَوْلَى وَكَذَا صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَقُلْ يَا أَيَّهَا الكافرونَ وسُورَةِ الإخلاصِ بَعْدَ الفَاتِحةِ لِمَا وَرَدَعن جابِرِ أَن رسول الله عَيْنَالِيْهِ قرأ فاتِحة الكِتابِ وَقُلْ يَا أَيَّا الكَافِرونَ وَقُلْ هُو اللهُ أَحد ثم عادَ إلى الركن فاستَلَمهُ ثم الكَافِرونَ وقُلْ هو اللهُ أحد ثم عادَ إلى الركن فاستَلَمهُ ثم خَرَجَ إلى الصفا وواه أحمد ومسلم والنسائي.

ويُسَنُ عَودُهُ إِلَى الْحَجَرِ الْأُسُودَ فَيَسْتَلِمُهُ لِلَسَا تَقَدُّمَ و يُسنُ الإكثارُ مِن الطوافِ كُلُّ وَقَتْ لَيْلاً وَمَاراً وله جَمْعُ أَسَابِيْعَ بِرَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ مِن يَلْكَ الْأَسَابِيْعِ فَعَلَتُهُ عَائِشَةُ وَالْمِسُورُ بِنُ تَخْرَمَةٍ وَكُونُــه عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَفْعَلُه لا يُوجِبُ كَرَاهِيَتَه لأنَّه لم يَطْفُ أُسْبُوعَين ولا ثَلاثَةً وذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهِ بالاتفاق ولا تُعْتَبَرُ الموالاةُ بــينَ الطواف والركْعَنَيْن لأنَّ مُحَمَّرَ صَلاَّهُمَا بذي طُوَى وأَخْرَت أَمُّ سَلَّمَةً الرَّكْعَتَين حِينَ طافَت رَاكِبةً بِالْمُو ٱلنَّبِي ﷺ ، والأولَى أن يَركَعَ لِكُلِ أَسْبُوعَ رَكْعَتَيْنِ عَقْبَهُ ولِطَائِفٍ تَــاْخِيرُ سَعْيهِ عن طوافِهِ بطَواف وغــيرهِ فلا تَجبُ الْمُوالاةُ بَيْنَهُمَا ولا بأسَ أَنْ يَطُوفَ أُوَّلَ النَّهَارِ ويَسْعَى آخِرَهُ . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

ومِن سُنَن الطوائ أولاً ) الزَّملُ وهو سنةٌ في حق الرجال دونَ النساء والعَجَزَةِ ويُسنُ في طواف القسدوم خاصةً (ثانياً ) الاضطباعُ وهو أيضاً خاصُ بطواف القدوم (ثَالِثًا ) تَقْبِيلُ الْحَجَرِ الْأَسُودِ عِنْدَ بَدُهِ الطَّوافِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَمْسُهُ أَوْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ كَافِيةٌ ( رَابِعًا ) قُول بسم الله واللهُ أَكْبَرُ اللهِم إيماناً بكَ النَّح كُلُّما اسْتَلَمَ الحَجَرِ أَو أَشَارَ إِلِيهِ ( خامساً ) الدُعالِ أَثْنَاءَ الطواف وهو غَيْرُ تَخْصُوص إِلا مَا كَانَ مِن قُولِهِ : رَبُّنَا فِي الدُّنيا حَسَّنَةً وفي الآخرَةِ حَسنةً وقِنَا عَذابَ النار فَقد ثبتَ أن النبي عَلِيْ كَانَ يَخْتِمُ بِهَا الشُّوطَ مِن طَوافِه ( سَادِسًا ) استلامُ الركن اليماني باليد (سابعاً ) الدنو مِن البيت (ثامناً ) صلاةً رَكَعَتَيْنِ بعدَ الفراغ مِن الطواف خلف مقام ابراهيم وأن يَقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص وتقدَّمت أَدَلَة هـذهِ السنن .

ويَنْبَغِي أَن يَكُونَ الطوافِ فِي خَشُوعِ تَامِ مَعَ السِيْحُضَارِ عَظَمَةِ اللهِ والحَوفِ منه وأن لا يَتَكُلُّمَ إلا لِضَرُورَةِ أو حَاجَةٍ ، وأن لا يُؤذِي أحداً بِمُزَاحَةٍ أو غيرِها ، وأن يُكثِرَ مِن الدعاء وقِراءة القرآنِ أو الذكرِ أو الصلاةِ على النبي عَلِيْقُ ، وأن يَغُضَّ بَصَرَهُ عن النظرِ إلى النساء والمُرْدِ .

ومّـا يَنْبَغِي لِلنِساءِ أَن يَتَجَنَّبْنَ فِي طُوافِهِنَ الزَينة والروائِح الطيَّبة ، وفي الحالات التي يَخْتلطُ فيها الرجالُ مَعَ النِساءِ ولأَنْهَنَّ عَورة وفتنة ، وَوَنْجهُ المرأةِ هُو أَظْهَرُ زينتِها فلا يَجُوزُ هَا إبدَاوْهُ إلا لِمحَارِمِهَا لِقَوله تعالى ( ولا يُبدِينَ زينتِهِن إلا لبعولتهن ) الآية فلا يَجُوزُ هَنَّ كَشفُ يُبدِينَ زينتِهِن إلا لبعولتهن ) الآية فلا يَجُوزُ هَنَّ كَشفُ الوجهِ عند تَقْبِيلِ الحَجِرِ الانسودِ إذا كانَ يَراهُنَّ أَحَدُ مِن الرِجالِ الاجانِبِ وإذا لم يَتيسَرْ فَمُنَّ فُسْحَةٌ لِاستِلامِ الحَجَرِ الرَّالِ الرَّالِ اللهِ فلا يَجُوزُ فَهُنَّ مُزَاحَةُ الرِّجالِ بل يَطفُنَ مِن وَرَائِهِم وذَائِهِم وذلك خيرٌ لهن . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم و ذلك خيرٌ لهن . والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

ثم بعد ما يَفرغ مِن رَكَعَتَى الطواف وأرادَ السَّعْيَ سُنَّ عَودُهُ إِلَى الْحَجْرِ فَيَسْتَلِمُهُ لِمَا وَرَدَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ طَافَ وَسَعَى رَمَل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قرأ ( واتخذوا مِن مقام ابراهيم مصلى ) فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكَعْبة ثم اسْتَلَمَ الركْنَ ثم خَرَجَ الحديث رواه النسائي.

ثمَّ يَخْرُجُ لِلْسَّغَي مِن باب الصفا فَيَرْقَى الصفا لِـبَرى النَّيْتَ وَيَستَقبلُهُ و يُحَبِرُ ثلاثاً ويقولُ ثلاثاً الحَمدُ لله على ما هدانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمدُ يُحيي ويميتُ وهو حي لا يموتُ بيدهِ الخير وهو على شيء قدير لا الله إلا اللهُ وحدة لا شريك له صَدَق وعده و مَصرَ عبده و هرَم الأحزاب و محدة .

لحديث جابر أن النِّي عَيِّلَيْهُ لما دَنَا مِن الصَفَا قَرَأُ ( إِنَّ الصَفَا وَالمَروةَ مِن شَعَائِرِ الله ) أَبدَأُ بِمِا بَدَأُ اللهُ عَنْ وجل به فَبَدأ بالصفا فرقى عليه حَتَّى رَأَى البيتَ فاسْتَقَبَلَ عَنْ وجل به فَبَدأ بالصفا فرقى عليه حَتَّى رَأَى البيتَ فاسْتَقَبَلَ

القبلة فَوَّحدَ اللهَ وكبَّرهُ وقال لا إلهَ إلا اللهُ وَحدَه لا مُشريكَ لَه له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِ شيءِ قدير لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ .

ثم دَعَا بَينَ ذلك فقال مِثْلَ 'هذَا ثـلاثَ مَراتِ ثم نَزَلَ إلى المروةِ حتى الْنصَبَّتُ قَدَمَاهُ في بَطنِ الوَادِي حتى إذا صَعِدْنا مَشَى حَتَّى أَتَى المَروةَ فَفَعَلَ على المروةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَفَا رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه.

ويَدْعُو بَمَا أَحَبَ لِحَدِيثِ أَبِي هَرِيرة أَن ٱلنَّبِي ﷺ لمَا فَرَغَ مِن طَوافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَرَفَعَ مِن طَوافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَرَوَاهُ مَسَلَم .

ولا يُلَي لِعَدَم نَقْلِهِ ثُم يَنْزِلُ مِن الطَّفَا فَيَمْشِي حَتَّى يَبْقَى بَيْنَهُ وَبِينَ العَلَم سِتَّةُ أَذْرُع فِيَسْعِي ماشياً سَعْياً شديداً للى العَلَم الآخر ثم يَمْشي حَتَّى يَرْقَى المروة فيقسولُ مُسْتَقْبَلَ القِبْلَةِ كَمَا قَالَهُ عَلَى الصِفا مِن تَكْبِيرٍ وتهليلٍ ودُعَاهُ وَيَجِبُ اسْتِيعابُ ما بينَ الصفا والمروة فَيُلْصِقُ عَقِبَهُ بِأَصْلِيهِا

أَي الصَفَا والمروة بابتدائه في كل مِنْها ، والراكِبُ يَفَعَلُ ذلك في دابتِهِ فَمَن تَرَكَ شَيْئًا مَّا بَيْنَهُمَا لَمْ يُجْزِنْهُ سَعْنُهُ .

ثم يَنْزِلُ مِن المربوةِ فَيَمْشي في مَوْضِع مَشْيِهِ ويَسْعَى في موضع مَشْيِهِ ويَسْعَى في موضع سَغْية ورُجوعه في موضع سَغْية يَفْتَيْحُ بالصَّفَا ويختمُ بالمروةِ للْخَبَرِ فَانَ بِدَأَ بالمروةِ سَغْيَة يَفْتَيْحُ بالصَّفَا ويختمُ بالمروةِ للْخَبَرِ فَانَ بِدَأَ بالمروةِ سَغْيَة مَنْ الدعاء سَقَطَ الشَّوْطُ الأولُ فلا يُحْتَسَبُ به ويُحَثِرُ مِن الدعاء والذكر فيها بين ذلك .

قال أحدُ كان ابنُ مسعود إذا سَعَى بينَ الصفا والمروةِ قال ربِّ اغْفِرْ وارْحَمْ واعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ وأَنْتَ الأعز الا كرَمْ .

وقال عليه الصلاة والسلام إنما نُجعِلَ رَمْيُ الجِمادِ وَالسَّمْيُ بَيْنَ الصَّفَا والمروةِ لِإِقامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ قال الترمذي حسن صحيح .

وشروط صحَّتِهِ، أي السعي، ثمانية النيةُ والإسلامُ والعقلُ لما تَقَدَّمَ ( والرابع ) الموالاةُ لاَنه ﷺ وَالَى بَيْنَه وقالَ : مُخذُوا عَني مناسِكُكُم وقياساً على الطواف.

وقال في السَّرح الكبير والموالاة في السَّغي غَــيْرُ مُشْتَرَطَة في السَّغي غَــيْرُ مُشْتَرَطَة في ظَاهِرِ كَلاَم أَحَدَ رَحْه اللهُ فإنه قال في رجل كان بَيْنَ الصفا والمروة فَلَقِيهُ قادِمْ بعرَفَةَ يَقِف يُسلَّم عَلَيْهِ وَيَسْأُله قال نَعَمْ أَمَرُ الصفا سَهْلُ إِنَّمَا كَانَ يُكْرَهُ ٱلوُ قُوف في الطواف بالبيت فأمًا بَيْنَ الصَّفا والمروة فلا بَاسَ ، وقال في الطواف بالبيت فأمًا بَيْنَ الصَّفا والمروة فلا بَاسَ ، وقال القاضي تُشْتَرطُ المُوالاةُ قياساً على الطواف .

وحكي رواية عن أحمدِ والأول أصح فإنّه نسك لا يَتَعَلَّقُ بالبيتِ فَلَمْ تُشْتَرطُ له الموالاةُ كالرَّمي والحِلاقِ .

وقد رَوَى الأثرمُ أن سَوْدَةً بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ المرأةُ عُرْوَةً بنِ الزُّبيرِ سَعَتْ بَيْنَ الصفا والمروةِ فَقَضَتْ

طَوَا فَهَا فِي ثلاثةِ أَيَامٍ وَكَا نَتْ صَخْمَةً وَكَانَ عَطَالًا لَا يَرِى بَاسًا أَنْ بَسْتَرِيْحَ بَيْنَهُما ، ولا يَصِحُ قِياسُهُ على الطّواف لا تَلَانَ الطّواف بَتَعَلّق بالبيت وهو صَلاةٌ وتُشَــتَرَطُ له الطهارة والسّتارة فاشتُرط له الموالاة بخِلاف السّعي انقى ص ٤٠٨ ج

والذي يَتَرَجَّحُ عِندي وأَرَى أنه الأَنْحُوطُ اشْتِرَاطُ الْمُوالاةِ لِمُوالاتِهِ عِلِيْنِ ، وقَوْلِهِ : خُذُوا عَني مَنَاسِكُمُ واللهُ أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم .

( والخامسُ ) المشيُّ مَعَ ٱلمَقْدِرَةِ قالَ فِي اَلْشَرْحِ الْكَبِيرِ ويُجْزِيءِ السعيُّ راكِباً وتَحْمُولاً ولو لِغَيرِ عُذْرٍ ، وفي الْكافي يُسنُّ أَنْ يَمْشِي فَانْ رَكِبَ جَازَ لِأَنَّ النّبي عَلِيْ سَعَى راكباً .

( السادسُ ) كُونُه بَعْدَ طُوافِ وَلُو مَسْنُوناً كَطَوافِ الْقُدُومِ لِأَنَّ النَّنِيَ عَلِيْ إِنَّمَا سَعَى بَعْدَ ٱلطَّوافِ . وقالَ : خُذُوا عَنِي مَنَاسِكُمُ . ( والسابعُ ) تكيلُ ٱلسُّبُع يَبْدَأُ بالصفا ويَغْيَمُ بالَمْرُوَةِ لِمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ .

( الثامِنُ ) استِيعابُ ما بَينَ الْصَّفَا والمروةِ لِيَتَيقَنَ الوَّصُولَ إليهِمَا فِي كُلِّ شَوْطٍ، والمراأة لا تَرْفَى الصَّفَا والمروة لا تُشْعَى العَيْا صَدْ بدا لِا لله لا ظهّارِ الجَلَدِ لا تُعْمَا عَوْرَةُ ولا تَسْعَى سَعْياً شَدْ بدا لِا لله لا لله المَقْصُودُ مِنهَا السَّتُرُ وذَلكَ تَعَرَّضُ لِلانكشاف .

قال في الشَرْح الكبير: لا يُسَنُّ لِلْمَرَأَةِ أَن تَرْقَى على المَروَةِ لِنَالًا ثُولًا يُسَنُّ المَروَةِ لِنَالًا ثُولًا يُسَنُّ لَمَا ولا يُسَنُّ لَمَا الرَّمَلُ .

قال ابنُ المنذرِ أَجْمَعَ كُلُ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ الْعِلْمِ على أَنه لا رَمَلَ على النساءِ حَوْلَ الْبَيْتِ ولا بَيْنَ الْصَفَا والمروةِ وذلك لأنَّ الاَّصْلَ في ذلك إِظْهَارُ الْجَلَدِ ولا يُقصدُ فلك في حَقَّمِنَ ولا نُ النِّساء يُقصدُ مِنْهُنَّ السَّسْتُرُ وفي ذلك مَعْرُضُ للانكشاف فَلَمْ يُسْتَحَب لَهُن إِج ٣ ص ٤٠٨.

وتُسَنُّ مُبَادَرةُ مُعْتَمِرٍ بالطوافِ والسَّعْيِ لِفِعْلِهِ عليهِ

الصلاة والسلام ، وسُنَّ تَقْصِيرُ الْمَتَمَتِعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدَيْ لِيَحْلِقَ شَعَرَهُ بِالْحَبِ وَيَتَحَلَّلُ مُتَمَتَّعِ لَم يَسُقَ هَدُيْ وَلُو هَدَيْ لِيَحْلِقُ شَعَرَهُ بِالْحَبِ وَالتَّعْيِ والتَقْصِيرِ لِحَدِيثُ لَبَّدَ رَأْسَهُ لأَنَّ عَمْرَتُهُ مَدَّتَ بِالطَوافِ والسَّعِي والتقصيرِ لِحَدِيثُ ابن عُمْرَ تَمَتَّعَ النّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ مَكَةً قالَ مَن كَانَ مَعَهُ الْحَبِ وَلَيْقِينِ مَكَةً قالَ مَن كَانَ مَعَهُ الْحَبِ وَلَيْقَضِي مَكَةً قالَ مَن كَانَ مَعَهُ هَدْيُ فَا يَطُفُ بِالصَّفَا والمَروةِ وليُقَصِرُ وليَحْلُلُ مِن شَيْءِ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ وَمَن لَم يَكُن مَعْهُ هَدْيُ فَلْيَطُفُ بِالصَّفَا والمَروةِ وليُقَصِرُ وليَقضِر وليَخَلُلُ مِن شَيْء أَخْرَمَ مِنْهُ عَلَى الصَّفَا والمَروةِ وليُقَصِرُ وليَخَلُلُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْ مَنْ عَلَيْهِ وليَعْفَى عَلَيْهِ وليَعْفَى عَلَيْهِ وليَخَلُلُ مَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وليُقَصِّرُ وليَخَلُلُ مَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وليُقَصِرُ وليَخْلُلُ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وليُقَالِقُونَ عَلَيْهِ وليُقَالِقُ وليُقَالِقُونَ عَلَيْهِ وليُخْلُلُ مِنْ شَيْلُونُ وليُقَالِقُ مَا الصَّقَا والمُروةِ وليُقَصِرُ وليَخْلُلُ مِنْ عَلَيْهِ وليُقَالُ مَنْهُ عَلَيْهِ وليُحْلُلُ مِنْ شَيْلُونُ وليُعْلَقُ والمُونِ وليُقَالُ مَنْ فَاللَّهُ مِنْ الْعَلَيْهِ وليُعْلِقُ وليُعْلَقُ وليَعْلَى الْمَعْقَ عَلَيْهِ وليُقَالِقُ مِنْ الْعَلَيْهِ وليُعْلَقِ وليُعْلَقُ واللَّهُ عَلَيْهِ وليُحْلِقُ اللَّهِ فَلَا عَلَا عَلَى الْعَلْقَ عَلَيْهِ وليَالِهُ واللَّهُ واللَّهُ مَنْ عَلَى الْعَلَاقُ واللَّهُ عَلَيْهِ فَالْعَلَمُ والْعَلَيْهِ وليُعْلَقُ واللَّهُ عَلَيْهِ واللَّهُ عَلَيْهِ واللَّهُ عَلَيْهِ واللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهِ فَالْعُلُونُ واللَّهُ واللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ عَلَيْهِ واللّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَاللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا عَلْمُ الْعَلَقُ عَلَيْهِ فَا عَلَاهُ عَلَيْهِ فَالْعُلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَاهُ عَل

ومَن مَعَهُ هَدِّي أَدْخُلَ الْحَجَّ على الْعُمرةِ ثَم لا يَجِلُ حَتَّىٰ يَجِلُ مَعَهُ يَجِلُ سُواءٌ كَانَ مَعَهُ يَجِلُ سُواءٌ كَانَ مَعَهُ هَدْي أَوْ لَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِ أَوْ غَيْرِهَا وَإِنْ تَرَكَ الْحَلْقَ أَوْ اللّهِ فَي أَشْهُرِ الْحَجِ أَوْ غَيْرِهَا وَإِنْ تَرَكَ الْحَلْقَ أَوْ اللّهِ فَعَلَيْهِ دَمْ وَمُحْرَثُتُهُ أَوْ اللّهَ فَعَلَيْهِ دَمْ وَمُحْرَثُتُهُ صَحَيْحَةٌ .

روى أن إِنَ عباسِ سُئِلَ عَن إِمراَةٍ مُعْتَمِرة وَقَعَ بِها زَوْ ُجها قَبْلَ أَن تَقْصَرَ قال ؛ مَن تَرَكَ مِن مَنَـاسِكِهِ شَيئاً أَو نَسْيَهُ فَلْيُهْرِقُ ذَماً قِيلَ فإِنَّها مُوْسِرةٌ قال فَلْتَنْحَرُ نَاقَةً ، و يَقْطَعُ التَّلْبِيَانَ مُتَمَتِعٌ و مُعْتَمِرٌ إذا شَرَعَ في الطواف لِحَدِيثِ ابنِ عباس مَرْفُوعِما كان يُمْسِكُ عن التَّلْبِيةِ في الْعُمْرةِ إذا اسْتَلَم الْحَجَرَ قال الزمذي حسن صحبح، وقال النووي الصحيحُ أنه لا يُلبي في الطواف ولا في السَّعْي لانًا لها أذكاراً مخصوصةً ، ومَن أَجَازَهَا كَرِهَ الْجَهْرَ بها لئلا يُخَلِط على الطائِفين والله أعلم وصلى أنهُ على محمد لئلا يُخلِط على الطائِفين والله أعلم وصلى أنهُ على محمد والله وسلم.

## ٥٦ \_ ( فصل )

ومِن سُنَنِ ٱلسَغَي ٱلطهارة مِن ٱلحَدَثِ وَٱلنَّجِسِ فَلَوَ سَعَى مُخْدَثًا أَو نَجِسًا أَجْزَأُهُ لأَنْهَا عِبَادَةٌ لا تَتَعَلَقُ بالبيت أَشْبَهَتُ الوُّتُوفَ بَعُرَفَةً .

وَمَنْهَا سَثْرُ الْعَوْرَةِ فَلُو سَعَى عُرِيَانَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ فِي قُولِ أَكْثَرِ أَهُلِ الْعِلْمِ لَكَنْ سَثْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبُ مُطَلَقًا \_\_ ومِن سُنَيهِ ، ٱلْمُوالاةُ بِينَه وبينَ الطوافِ بَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بِيْنَهُمَا طَوِيلًا ، وقال عطاء لا بأس أن يَطُوف أول النّهَارِ ويَسْعَى في آخره .

ومِن سُنَنِهِ ، آلسعٰيُ شَدِيداً بينَ ٱلمِيلَينِ ، وهُو سُنَّةٌ فِي حَقِ ٱلرُّجِلِ ٱلْقَادِرِ عَلَيْهِ .

ويمن سُنَنِيهِ : الْوُقُوفُ على الصفا والمروة اِلدُّعَـاء وقها .

ومِن سُننِهِ ؛ ٱلدُّعاء على كُلُّ مِن ٱلصفا والمَرُوَةِ في كُلُّ مِن ٱلصفا والمَرُوَةِ في كُلُّ مَن الأَشُوَاطِ ٱلْسَبْعَةِ .

ومِن سُنَيهِ : قولُ ( أَللهُ أَكبُرُ ) ثلاثاً عندَ رُفِيهِ على الصفا والمروة فِي كلِ شوط ، وكذا قولُ ( لا إله إلا ألله وَخدَهُ لا شَرِيكَ له صَدَق وَعدَهُ و نَصَرَ عَبْدَهُ و هَرَمَ الأحزابَ وحدَهُ ) ويقول ( لا إله إلا ألله ولا نعبدُ إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم أعصمني بدينك وطواعية وسُولك اللهم جنبني تحدُودك ، وطواعية وسُولك اللهم جنبني تحدُودك ، اللهم اجعلني يمن يُحبُك ويُحِبُ ملائكتك وأنبيانك ورسلك

وعبادَكَ الصالحين، اللهم تبيئ إليك وإلى ملائكتِك ورسلِك وإلى عبادك الصالحين، اللهم ببيئ الميشرى وجنيئني العُشرى، وأغفِر لي في الآخِرة والأولى، وأجعلني مِن أَيْمَة المُتقين وأجعلني مِن وَرَقَة جَنَّة النَّعِيم ، وأغفِر لي خطيئتي يَوْمَ الدينِ، اللهم إنك أَلْمَت أَدْعُوني الستجِب لكم وإلَّك لا تُخلفُ الميعَاد ، اللَّهُم إذْ هَدَيْتَنِي للإسلام فلا تَنْزعه مِنه عَلَم اللهم لا تُقوف الوسلام فلا تَنْزعه مِنه عَلَم اللهم لا تُقوف الوسلام فلا تَنْزعه مِنه أَلهم لا تُقوف الوسلام اللهم اله

ومما يَشْبَغي لِلسَّاعِي أَن يَغُضَّ بَصَرَهُ عن المحارِمِ وأَن يَكُفُ لِسَانَه عن المَآثِمِ وأَن لا يُؤذِي أحداً مِن السَاعِينَ أَو غَيرِهِم بقول أَو فعل ، وأَن يَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسه ذُلّه وَفَقْرَهُ وَحَاجَتُهُ إِلَى اللهِ فِي هِدَايَةِ قَلْبِهِ وَإِصْلاحِ تَحَالِهِ وَنَفْسِهِ وَغُفْرَانِ ذُنُوبِك، ، والله أُعْلَم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

## ٧٥ \_ (صفة الحج والعبرة)

رُيسَنُ لِمِحِلَ بِمِحَةً وَقُرْبِهَا وَمُتَمَتِع حَلَّ مِن مُعْرَبِهِ إِحْرَام بَحِج فِي تَامِن ذِي ٱلحَجَّةِ وهو يَوْمُ ٱلنَّرْوِيَةِ لِقُولِ جَابِر فِي صِفَةِ حَجِّ ٱلنَّي ﷺ فَحَلَّ ٱلناسُ كَلَيْم وَقَصَّرُوا إِلاَ ٱلنَّي عَلَيْكِيْ وَمَن كَانَ مَعَه هَدْيُ فَلَما كَانَ يومُ ٱلنَّرْوِيةِ وَمَن كَانَ مَعَه هَدْيُ فلما كَانَ يومُ ٱلنَّرْوِيةِ وَمَن كَانَ مَعَه هَدْيُ فلما كَانَ يومُ ٱلنَّرْوِيةِ وَمَن كَانَ مَعَه هَدْيُ فلما كَانَ يومُ ٱلنَّرُويةِ وَمَن كَانَ مَعَه هَدْيُ اللَّامِ يَعِدُ هَدُيا وَصَامَ يَرْتُونُونَ فِيهِ ٱلمَاء لِمَا بَعْدَهُ إِلَا مَن لَم يَجِدُ هَدُياً وصَامَ فَيُسْتَحَبُ لَه أَن يُحْرِمَ فِي سَابِع ذِي ٱلحِجَةِ لِيَصُومَ ٱلنَّلا أَنْ فَيُسْتَحَبُ لَه أَن يُحْرِمَ فِي سَابِع ذِي ٱلحِجَةِ لِيَصُومَ ٱلنَّلا أَنْ أَيَامٍ فِي إَحْرَام ٱلحَجِهِ لِيَصُومَ ٱلنَّلا أَنْ أَيَامٍ فِي إَحْرَام ٱلحَجِ

و بُسَنُ لِن أَحْرَمَ مِن مَكَّةً أَو قُرْبِهَا أَنْ يَكُونَ إِحْرَامِهُ مِن المَيقَاتِ مِن الْغُسُلِ وَالْقَنْظِيفِ وَالنَّظَيْبِ فِي بَدَنِهِ وَتَجَرَّدِهِ مِن المَيقَاتِ مِن الْغُسُلِ وَالْقَنْظِيفِ وَالنَّظَيْبِ فِي بَدَنِهِ وَتَجَرَّدِهِ مِن المَخِيْطِ فِي إِذَارٍ وردَاءِ أَبْيَضَيْنِ نَظِيْفَيْنِ و نَعْلَيْنِ و بَعْدَ طَوَافِي فِي إِذَارٍ وردَاءِ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ و نَعْلَيْنِ و بَعْدَ طَوَافِي وَصَلاةً رَكْعَتَينِ ولا يَطُوفُ بَعدَهُ لِوَادَاعِهِ لِعدَم دُخُولِ وَقَيْهِ فَلُو طَافَ وَسَعَى بَعْدَه لَم يَجْزِنُه سَعْيُهُ لِحَدِّم دُخُولِ وَقَيْهِ فَلُو طَافَ وَسَعَى بَعْدَه لَم يَجْزِنُه سَعْيُهُ لِحَدِّهِ .

ويُحْرِمُ ندباً مَن مَسْكِنِهِ لاَنَّ أَصْحَابِ ٱلنَّبِي عَلِيْنَ أَقَامُوا بِالاَّبِطِحِ وَأَحْرَمُ وَالنَّبِي عَلِيْنَ أَقَامُوا بِالاَّبِطِحِ وَأَحْرَمُ وَالنَّبِي عَلِيْنَ أَمْرُهِ عَلِيْنَ فَيُحْرِمُوا عِنْدَهُ وَلَمْ النَّبِتِ فَيُحْرِمُوا عِنْدَهُ وَلَمْ يَأْمُوهُ عَلَيْنَ فَيُحْرِمُوا عِنْدَهُ وَلَمْ يَأْمُوهُ عَلَى النَّبِي عَلِيْنَ أَن ذلك مَشْرُو عَا لَعَلَّمَهُم إِيَّاهُ وَالخَيْرُ وَعِنْدَ المِيزَابِ ولو كان ذلك مَشْرُو عَا لَعَلَّمَهُم إِيَّاهُ وَالْخَيْرُ وَالْخَيْرُ فَي إِنْبَاعِ النَّيْنِي عَلِيْنَ وَاصْحَابِدِ وَرَضِيَ اللهُ عنهم لَكُلَّهُ فِي إِنْبَاعِ النَّبِي عَلِيْنَ وَاصْحَابِدِ وَاصْحَابِدِ وَرَضِيَ اللهُ عنهم وحَانَ وَصَحَ إِحْرَامُهُ مِن خَارِجِ الْحَرَمِ ولا دَمَ عَلَيه . واشع على محد وعلى آله وسلم والله اعلم وصلى الله على محد وعلى آله وسلم

#### ۸ه ـ فصل

ثم يَخْرُجُ إلى مِنَى قَبْلَ ٱلزَّوالِ نَدَباً فَيْصَلِّى بِهِا الْظَهْرَ مَعَ الإَمَامِ لَحَدِيثِ جَابِرِ وَرَكْبَ رَسُولُ ٱللهُ يَنْظِينَ إلى مَنَى فَصَلَى بِهَا ٱلظّهْرَ وَٱلْعَصْرَ وَٱلْمَغْرِبَ وَٱلْعَشَاءُ وَٱلْفَجْرَ ثَمِ مَكَثَ قَلِيلاً حتى طَلَعْتِ السَّمْسُ فَاذَا طلَعْت ٱلشَّمْسُ يَومَ عَرَفَةً سَارَ مِن مِنى فَأَقَامَ بِنَيْوَةً الشَّمْسُ فَاذَا طلَعْت ٱلشَّمْسُ يَومَ عَرَفَةً سَارَ مِن مِنى فَأَقَامَ بِنَيْوَةً إلى الزوالِ فَيَخْطُبُ بِهَا الاَمامُ أَو نَائِبُهُ خُطِبَةً قَصِيْرَةً مُفْتَتَحَةً بِلَا الرَّوالِ فَيَخْطُبُ بِهَا الاَمامُ أَو نَائِبُهُ خُطِبَةً قَصِيْرَةً مُفْتَتَحَةً بِاللّهُ وَلَا يُعْرِبُ مِنْ وَوَقْتَهُ وَالدَّفْعَ مِنْهُ وَٱلمَبِيتَ بِاللّهُ لِمُ وَوَقْتَهُ وَالدَّفْعَ مِنْهُ وَٱلْمِيتَ مُنْ وَالدَّفْعَ مِنْهُ وَٱلْمِيتَ فَرْ بَحَدَ لِنْ بَعْدِيثِ جَابِرٍ إِذَا جَاءً عَرْفَةً فَوَ جَدَ ٱلْقُبَةً قَدْ صُرِبَتُ مُرْدَلِفَةً لِحَدِيثِ جَابِرٍ إِذَا جَاءً عَرْفَةً فَوَ جَدَ ٱلْقُبَةً قَدْ صُرِبَتُ عَلَيْتِ الْمُؤْمِقِينَ الْمُؤْمِقِينَ فَالْمُ مُونَاتِهُ وَالدَّفَعَ مِنْهُ وَالْمُونَ وَوَقَتَهُ وَالدُّفِعَ مِنْهُ وَٱلْمِيتُ مُنْ مِنْ فَا يَعْرَدُونَ وَاللّهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَامُ أَوْلُونَ وَوَقْتَهُ وَالدَّفَعَ مِنْهُ وَٱلْمِيتَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونَ وَوَقَتَهُ وَالدَّفَعَ مِنْهُ وَالْمُؤْمِ الْمُعْ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

له بنَمِرَةَ فَنْزَلَ بها حَتَّى إِذَا زَالَتِ ٱلْشَمْسُ أَمَرَ بالقَصْوَاءِ فَرُحِلَتُ له فَأْنَى بَطْنَ الوَادِي فَخَطَبَ ٱلْنَاسُ ثم يُجْمَعُ مَن يَجُوزُ له ٱلْجَمْعُ لِمِن بِعَرَفَة مِن مكي وغيرهِ .

قال أَنْ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ ٱلْعلم على أَنْ الإِمامَ يَجْمَعُ بَيْنَ ٱلْظهر وٱلعصر بعرَّفَةَ وكذَ لِك كُلُّ مَن صَلَى مَعَ الإمام وذِكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ٱلْجَمْعُ إِلَّا لِمَن يَبْنَهُ وَيَثِنَ وَطَنِهِ سِتَةً عَشَرَ فَرْسَخًا إلحاقًا له بالقَصْر وٱلصحِيحُ الأولُ فإنَّ ٱلنَّهِي عَلِيْظٍ جَمَّعَ مَعَه من حَضرَ مِن ٱلْمُكِينَ وغيرهِمْ فَلَم يَأْمُونُهُمْ بِتَرْكِ الْجِمْعِ كَمَا أَمَرَكُمْ بِتَرْكِ ٱلْقَصِر حِينِ قال : أَمْمُوا فَإِنَا سَفُرٌ ، ولو خَرُمَ لَبَينَهُ لهم لأنه لا يَجُوزُ تأخيرُ ٱلْبِيَانَ عَنِ وَقَتَ ٱلْحَاجَةِ وَلَا يُقَرُّ ٱلْنَبِيُّ عَلِيلًا عَلَى الْحَطَأُ وقد كانَ عُثَانَ رضي ٱلله عنهُ يُتِمُ الصلاةَ لأنَّه اتَّخَذَ أَهَارً ولم يَثْرُكُ ٱلجمعَ ورُويَ نَحُو ُ ذَلِكُ عَنِ ابنِ الزُّبَيرِ وكَانَ عُمْرُ بنُ عبد ِ ٱلْعزيز والي مكة فَخَرَجَ فَجمَعَ بَيْنَ ٱلْصلاتَيْنِ ولَمْ يَبْلُغْنَا عِن أَحَدٍ مِن الْمُتَقَدِّمِينَ الخَلافُ فِي ٱلجمع بِهَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةً بَلِ وَافْقَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَرِي ٱلجِمْعَ فِي

عَيره ، وألحقُ فِنها أَجْعُوا عليهِ فلا يُعَرَّجُ على غيرِهِ .

فأما قَصْرُ الصلاةِ فلا يَجوزُ لِأَمْل مَكَّةً وبه قال عطاء ومجاهِدُ والزهري وأبنُ 'جرَ يُبح والنُّوري ويَحْيَى آلقِطان وآلشافِعيُ وأصحابُ الرأي وابنُ المنذر وقال آلقاسِمُ بنُ نْحَمَّد وَسَالِم وَمَالِكُ وَالْأُوْزَاءِي لَهُم ٱلْفَصَر لَا َّنَّ لَهُم ٱلجمعُ فَكَانَ لَهُمُ ٱلْقَصْرِ كَغَيْرِهُمْ ، وَفِي تَجْمُوعَ فَتَاوَى شَيْخٍ الإُسلام ابن تَيْمِيَّةً في ج ٢٦ ص ١٢٩ : ويَسيرونَ مِنها إلى نَمْرَةً على طَريقِ ضب مِن بمينِ ٱلطريقِ ونَمْرَةُ كَانَت قَرْيَةً تخارَجةً مِن عَرَفَات مِن رِجهَةٍ ٱلْيَمِين فَيُقِيمُونَ بِهِا إِلَى ٱلْزُوال كَمَا فَعَلَ ٱلْنَبِي عَلِيلًا ، ثم يَسْيُرُونَ مِنهَا إِلَى بَطَنَ آلوَ ادِي وهو مَوْضِعُ ٱلنَّبِي عِلِيِّ الذي صَلَّى فِيهِ ٱلظهرَ وٱلعصرَ وخَطبَ وَهُو فِي حُدُودِ عَرَفَةً بِبَطن عُرَنَةً وَهُناكَ مَسْجِدٌ يُقالُ لَه مَسْجِدُ إِبْراهِيمَ وإنَّمَا بُنيَ في أُول دَوْلَةٍ بَني ٱلْعباس فَيْصَلَى مُنَاكَ ٱلظهرَ وٱلعصرَ قَصراً كَمَا فَعَلَ ٱلنَّبِي عَلِيْكُمْ ويُصلِي خَلْفَهُ جَمِيْعَ ٱلْحَاجِ أَهْلُ مَكُنَّهُ وَغَـــيرهم قَصْراً وَجَمْمًا يَخْطُبُ بِهِمِ الإِمامُ كَا خَطَبَ النَّبِي عَلِيْ عَلَى بَعِيرِهِ .

ثم إذا قضى الخُطْبة أذَّنَ الْمؤذِنُ وأَقَامَ ثُمْ يُصلي كَمَا جَاءَتُ بِذَلِكَ السُّنَّةُ ويُصلي بعرفة ومُزْدَلِفَة ومِنْ قَصْراً ويَقْصُرُ أَهْلُ مَكة وكذلك يَجْمَعُونَ لِلْصَّلاةِ بِعَرَفَةَ ومُزْدَلِفَة ومِنْ فَقَ ومُزْدَلِفَة ومِنْ كَا كَانَ أَهْلُ مَكَة يَفْعَلُونَ خَلْفَ النَّسِي إلَيْنَ بِعَرَفَة ومُزْدُلُفَ مَنْ كَا كَانَ أَهْلُ مَكَة يَفْعَلُونَ خَلْفَ النَّسِي إلَيْنَ بِعَرَفَة ومُزْدُلُفَ مَا يَعْمَلُونَ خَلْفَ أَبِي بَحْرٍ وعُمَرَ رَضِيَ الله عنهما ولم يأمُو النَّبي عَلَيْنَ ولا خُلَفَاوُهُ أَحداً ومُن أَهْلِ مَكَة أَن يُتِمُوا الصلاة ولا قَالُوا هَم بعَرفة مِن أَهْلِ مَكَة أَن يُتِمُوا الصلاة ولا قَالُوا هَم بعَرفة ومُن مَذَل فَي مَنْ الله عَنى ، أَيْمُوا صلاتَكُمْ فَإِنا قَوْمٌ سَفَر.

وأمًا في حَجَّه فإنه لم يَنْزِلُ بَمَكَّةَ ولكن كانَ تَازِلاً خارجَ مَكَّةَ وهُمَاكَ كان يُصَلِّى بأَصْحَابِه . وَفي ص ١٦٨ قال : ومِن سُنَةِ رَسُولِ آلله عَيَّاتِ أَنه جَمَعَ بالمسلمين جَمِيْعِيم بعَرَقَةَ بينَ الظهرَ وألعصرَ وبمزدَلِقة بينَ المغربِ وألعِشاء

وكان مَعَه خَلْقُ كَثيرٌ يَّمَن مَنْزِلُه دُوْنَ مَسَافَةِ القصرِ مِن أَهلِ مَكَة وما حَوْلَها ولَم يَأْمُرُ حَاضِرَي المَسْجِلِ الحَرَامِ بَتَفْرِيقِ كُلُّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا ولا أَنْ يَعْتَزِلْ الْمَكِيُّونَ وَغَيْمُ فَلَم يَصُلُوا مَعَه الْعَصْرَ وأَن يَنْفَرِدُوا فَيُصَلُّوهَا فِي وَعَيْهُ فَلَم يَصُلُوا مَعَه الْعَصْرَ وأَن يَنْفَرِدُوا فَيُصَلُّوهَا فِي الْمُناهِ فَلَ الْمُناهِ فَإِنَّ الْمَنْاءِ الْمُناهِ فَإِنَّ الْمُناهِ فَإِنَّ الْمُناهُ فِي وَعَلِيه مِن اللهِ وَطَائِفَةً مِن الْسُحابِ الشَّافِي وعليه يدل كلام أحد انتهى .

و يُعجِلُ لِحَدِيثِ جابِرِ ثم أَذَّنَ ثمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْظُهْرَ ثَمَ أَقَامَ فَصَلَّى الْظُهْرَ ثَمَ أَقَامَ فَصَلَّى الْغُهْرَ ثَمَ أَقَامَ فَصَلَّى الْعُصِرَ وَلَمْ يُصلِ بِينَهَا شَيْئًا ، وقال سالمُ للْحَجَّاجِ بِن يُوسِفَ يَوْمَ عَرَفَةً . إِن كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصيبَ السَّئَةَ فَقَصِرِ الخُطْبَةَ وَعَجِلِ الصلاةَ ، فقال ابن عمر صدق رواه البخاري . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

## ٥٥ \_ (فصل)

ثم يَأْتِي عَرَفَةً وكُلُّهَا مَوْقِف لقوله عليه الصلاة والسلام فقد وَقَفْتُ مَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفْ رواه أبو داود وابنُ مَاجَة إلا بَطْنَ عُرَفَةً لِحَديث : كُلُّ عَرَفَه مَوْقِفْ وَابنُ مَاجَة الله يَجْزِي وُقُوفُه وارْفَعُوا عَن بَطْنِ عُرَفَةً رواه ابن ماجة فلا يُجْزِي وُقُوفُه فِيه لأنه لَيْسَ مِن عَرَفَة كُرْدَلِفة وعرفَة مِن الجبلِ المشرف على عُمَ نَقَ إلى الجبلِ المشرف على عُمَ نَقَ إلى الجبلِ المقابلة له إلى ما يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَلَم عَلَيْهِ الصلاة والسلام عَلَم عَلَى وَلَوْفُه راكباً كَفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام وَقَفْ راكباً كَفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام وَقَفْ راكباً كَفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام وَقَفْ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِخِلافِ سَائِو المناسِكِ فَيَفْعِلُها غَيْرَ رَاكِباً

وسُنَّ وُ قُوفُه مُستَقْبِلَ الْقَبلةِ عِندَ الصَّخْراتِ وَجَبَلِ الْقَبلةِ عِندَ الصَّخْراتِ وَجَبَلِ السَّخَةِ ولا يُشْرَعُ صُعُودُه ويَرفَعُ يَدَيهِ واقِفاً بِعَرَفَةً الدُّباً ويُحْرُرُ الدعاء والاستِغف الرَّفادُ والتَّضرُعَ واظهارَ الضَّغفِ والافتِقارِ \_ ويُلَحُ في الدعاء ولا يَستَبْطيهُ الإجابة ويُحَالِب نَفْسَهُ ويُجَدِدُ توبةً نَصُوحاً لأن ها أَهُ عَمْ ويُحَالِب نَفْسَهُ ويُجَدِدُ توبةً نَصُوحاً لأن ها أَهُ عَمْ

تَظَيِّ وَتَجْمَعُ كَبِيرَ يَجُودُ اللهُ فيه على عبادِه ويُبَاهِي بهم ملائِكته .

عن عائشة رضي ألله عنها قالت: قال رسولُ ألله عليه ما مِن يوم اكثرُ مِن أن يُغتِقَ الله فيه عبداً مِن آلنار مِن يعرم عرفة وإنه لَيَدُنُو ثم يُبَاهِي بهم الملائكة فَيَقُولُ: ما أراد هؤلاء أخرجه مسلم والنسائي، وقال عبدا أو أمة مِن آلنار.

و يُكَرِرُ الاسْتِغْفَارَ والتلفظَ بالتوبةِ مِن جميعِ الْمُخَالْفَاتِ

ويَسْأَلُ الله أَن يُغْتِقَهُ مِن النَّارِ لاَّنه يَوْمُ يَكُثُرُ فِيهِ الْعُتَقَاءِ مِن النَّارِ وَمَا رُئِيَ السَّيْطَانُ فِي يَوْمٍ هُو أَدْحَرَ وَلا أَضْغَوَ مِنه فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ إلا مَا رُئِي يَوْمَ بَدْرٍ ، وذلك لِمَا يَرَى مِن مُوْدِ أَلله على عباده وإحسانِه إليهم وكَ ثَرَةِ عِتقِهِ ومَغْفَرته .

ويُكررُ الدَّعاء ويُكيرُ مِن قولِ لا إله إلا ألله وَحدَه لا شريكَ لَه لَهُ اللكُ وله الحمدُ يُخيِي ويُميتُ وهو حي لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيرُ وهو على كل شيء قدير اللهم اجعَلْ في تَمُوتُ بِيدِهِ الخَيرُ وهو على كل شيء قدير اللهم اجعَلْ في قلبي نوراً وفي سَمْعِي نوراً وبَسِرْ لي قلبي نوراً وفي سَمْعِي نوراً وبَسِرْ لي المري لِحديث : أفضلُ الدعاء يَوْمَ عَرَفَة ، وأفضلُ مساقلتُ أنا والنبيون مِن قبلي لا إله الله وأحدة لا شريك له رواه مالك في الموطأ.

وعن عَمْرو بنِ شعيب عن أبيهِ عن جدهِ كان أكثرُ دُعَاء ٱلنَّبي ﷺ يَومَ عَرَفَةً لا إله إلا ٱللهُ وَحْدَه لا شَرِيكَ لهُ له ألملكُ وله ألحمدُ بيدهِ الخير وهو على كل شيء قسدير.

وعن الزبير بن الْعَوَّام قال: سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ وهو بَعَرَفَةَ بَقرأ هذهِ الآية ( سَبِدَ اللهُ أنّه لا إلىه إلا مُهوَ العزيزُ والملائكةُ وأولوا العِلْمِ قائمًا بالقِسْطِ لا إله إلا مُهوَ العزيزُ الحكيم ) وأنا على ذلك من الشاهِدين يا رَبُّ أخرجهما أحمد في المسند.

وعن على عليه السلام قال: قال رسول الله عَلَيْ إِنَّ أَكْثَرَ مَن كَانَ قَبِلَى مِنَ الْأَنبِياء ودُعَائِي يَوْمَ عَرَفَة أَن أَقُولَ لا إِله إلا آلله وحده لا شريك له له المُلك وله الحمد وهو عن كل شيء قدير اللهم اجعل في بَصَري نوراً وفي سَمْعي نوراً وفي سَمْعي نوراً وفي قلبي نوراً اللهم اشرح لي صَدْرِي و يَسِر لي أُمْرِي اللهم اني أُعودُ بـك مِن وَسُواسِ الصَّدْرِ وشَتَاتِ الأَمْرِ وشَرَّ فِنْنَة ما يَلِحُ في اللّبِلِ وشر مَا يَلِحُ في النّبِار وشر مَا يَلِحُ في النّبِية يَى النّبِية في النّبِ

وعن طلحة بن عبد ألله بن كُر أبز قال : قال رسول ألله مِنْ كُر أبز قال : قال رسول ألله مِنْ الله على الدعاء دعاء يوم عر فة وأفضل ما قُلْتُ أنا

والنبيون مِن قبلي لا إله إلّا أنلهُ وحدهُ لا شَريك له أخرجه مالك وأخرجه آلبيهقي في كتاب الدعوات آلكبير هكذا مرسلاً مبتوراً.

وَ ثُتُ الوُ تُوف بَعَرَفَةً مِن أَجْرِ يَوْمٌ عَرَفَةً إِلَى فَجْرٍ يَومِ ٱلنَّحَرِ لِقُولَ جابرِ لا يُفُوتُ ٱلْحَجُ حتى يَطْلعَ ٱلْفجرُ مِن لَيْلَة جَمَع قال أبو الزبير فقلت له : أَقال رسول آلله عَيْكَاتُهُ ذلك قسال ؛ نعم . وعن عروة بن مُضَرس بن أوس بن حارثة بن لام ألطائِي قال: أُتيتُ رَسُولَ أَلله ﷺ بالمزدلفة حـينَ خَرَجَ إلى الصلاةِ فقلتُ يا رسولَ أَلله إني جئتُ مِن تَجبَل طَيْءَ أَكَلْتُ رَاحِلتِي وَأَنْعَبْتُ نَفْسِي وَٱللَّهِ مَا تَرَكَّتُ مِن حَبَلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهِلَ لِي مِن حَجِ فَقَالَ رَسُولِ أَللَّهُ عَلِيْ مَن شَهِدَ صَلاتَنا 'هذهِ وَوَ قَفَ مَعَنا حتى نَدْفَع وقَدْ وَ قَلْمَ قَبِلَ ذَلَكَ بِعَرِفَةً لَيْلًا أَوِ نَهَارًا فَقَد تَمُّ حَجُّهُ وَقَضَّى تَفْتُه رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعن عبد الرحمن بن يَعْمُر أَن ناساً مِن أَهُلِ نَجْدِ أَتُوا رَسُولَ ٱللهُ مَنْ وَهُ وَاقِفٌ بَعَرَفَةً فَسَأَلُوه فَأَمَر مُنادِياً فَنادَى ٱلحَجُ عَرَفَة مَن جَاه ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر

فقد أَذْرَكَ الحديثَ رواه الخمسة ودخولُ وقتِ الوقوفِ بعَرفةَ مِن طلوعِ ٱلفجرِ يومَ عرفة ( من المفردات ) .

قال ناظم المفردات :

وقتُ الوقوفِ عندنا فَيَدُخُلُ

في يَوم تَعْريفِ بفَجْرٍ نَقَلُوا

وقال مالك والشافعي وغيرهما أول وقيه زوال الشمس يوم عَرَفَة واختاره أبو حفص العُكْبَري وحكاه بعضهم إجماعاً لِأَنَّ النَّبي عَلِيْ إِنما وَقَفَ بَعْدَ الزَّوالِ وقد قال: ( خُذُوا عَني مَنَاسِكُكُم ) واختارة الشَّيْخُ تَقِيُ الدين .

وَوَ جُهُ الدَّلالَةِ لِلْقَوْلِ الأُوَّلِ ظَاهِرُ قَولِهِ عَلِيْهِ ( فَنَ وَقَفَ بَعْرَ فَهَ سَاعَةً مِن لَيلِ أَو نَهارٍ فَقَد تَمَّ حَجَّه ) ولأَنه مِن يَوم عَرفَة فَكَانَ وَ قَتَا لِلْوُ قُوفِ كَبَعْدَ الْعِشَاءِ وَإِنّمَا وَقَقُوا فِي وَفَتِ الْفَضِيْدِ لَيَّةٍ وَلَم يَسْتَوْعِبُوا جَمِيعَ وَ قُتِ وَقَتْ الْوُقُوا فِي وَفَتِ الْفَضِيْدِ لَلَّهِ وَلَم يَسْتَوْعِبُوا جَمِيعَ وَ قُتِ الْوُقُوا فِي وَفَتِ الْفَضِيْدِ وَلَم يَسْتَوْعِبُوا جَمِيعَ وَ قُتِ الْوُقُولُ فَوْلَهُ عَلَيهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَمْ عَنْدي وَأَن البَدَاءَةُ مِن فَجِر يومَ عَرفَة لقوله صلى الله عليه وسلم عندي وأن ابتداءَهُ مِن فَجِر يومَ عَرفَة لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه . رواه الحُسة .

فَن حَصَلَ في هذا الوقت بعَرفَةَ ولو لَحْظَةً وهو أَهْلُّ ١٩٢ ولو ماراً أو نائماً أو حائضاً أو جاهِلاً أنها عَرَفَةُ صَح حَجَهُ لِعُمُومٍ حَدِيثٍ عُرْوَةً بنِ مُضَرَّسٍ وتَقَدَّمَ لا إن كان سَخْراناً أو مُغْمَى عليهِ لِعَدَمِ الْعَقِل إلا أن يُفِيقُوا وهُم بها قَبْلَ خُرُوجٍ وَقْتِ الوُقُوفِ قَالَه في المغنى.

ومَن قَاتَه الوُ قُوفُ بِعَرَفَهُ بِأَن طَلَعَ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْوِ وَلِم يَقِفُ بِهَا فَاتَه الحَجُ وَيَجِبُ أَن يَجْمَعَ فِي الوقوفِ بَينَ الليلِ والنهارِ مَن وقَفَ نَهِ الرا ليفغلِهِ وَيَقِلِنَا مَعَ قَولِهِ : ( تُحذُوا عني مَناسِكُم فَإِنْ دَفَعَ قَبلَ عُروبِ الشمسِ ولم يَعُدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِن لَيْلَةِ النحرِ إلى عَرَفَة أَو عَادَ إليها يَعُدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِن لَيْلَةِ النحرِ إلى عَرَفَة أَو عَادَ إليها قبلَ الْغُرُوبِ وهو بعَرفة فَعَلَيْهِ دَمْ لِتَرْكِهِ قبلَ الْغُرُوبِ ولم يَقَع الْغُروبُ وهو بعَرفة فَعَلَيْهِ دَمْ لِتَرْكِهِ وَالِجِها فَان عَادَ اليها لَيْلَة النَّحْرِ فلا دَمَ عليْهِ لِأَنَّهُ أَنِي بالواجِب وهو الوقوف في النهارِ والليل كن تجاوز الميقات بلا إحرام وهو الوقوف في النهارِ والليل كن تجاوز الميقات بلا إحرام عمله عادَ اليه فأحرَم مِنه .)

و مَن و قَفَ لَيْلاً فَقَط فلا دَمَ عليهِ لِحَدِيثِ مَن أَدْرَكَ عَرَفَات بِلَيْلٍ فَقَد أَدْرَكَ ٱلْحَجُّ ولأنه لم يُسدرِك جزماً مِن

ٱلنَّهَارِ فَأَشْبَهَ مَنْ مَنْزِلُه دُونَ اللِّيقَاتِ إِذَا أُحْرَمَ منه .

وَوَ قُفَةُ الجِمعةِ فِي آخِرِ يَوْمِهَا سَاعَةُ الْإِجَابَةِ عَن أَنْسَ رضي أَنْهُ عنه عن النبي وَيَظِينَةٍ قال التَمِسُوا السَّاعة التي تُرَجَى في يَوْمِ الجِمعةِ بَعْدَ صلاةِ الْعَصْرِ إلى غَيْبُوبَ فِي الشَّمْسِ رواه الترمذي .

وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله وَيُطَالِنَهُ بَدِمُ الله عَنْ مَسْلِمُ يَسْأَلُ الله الجمعة اثْنَقَى عَشْرَة سَاعَة لا يُوجَدُ عَبْدُ مُسْلِم يَسْأَلُ الله عَزَ وَجَلَّ شَيْناً إلا آناه إيّاهُ فالتمسُوهَا آخر سَاعَة بَعْدَ الْعَضْرِ رواه أبو داود والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، قال ابن القيم في الحَدْي : وأما ما أَسْتَفَاضَ على ألسِنَةِ أَلْقُوام مِن أَنها تَعْدِلُ اثْنَتَينِ وسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ وَسَلْمُ لَهُ عَلَيْ وَسَلْمُ لَهُ عَلَيْ وَسَلْمُ لَا أَصْلَ له . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم الله على محمد وعلى آله وسلم الله على محمد وعلى آله وسلم

ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ ٱلْغُرُوبِ مِن عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ وَحَدُّهَا مَا بَيْنَ اللَّازِمَينِ ووادِي نُحَسِّر وسُمِّيت بِـذَلِك مِن الرَّلْفِ وَهُوَ ٱلنَّقَرُبُ لِأَنَّ ٱلْحُجَـاجَ إِذَا أَفَاضُوا مِن عَرَفَـات وَهُوَ ٱلنَّقَرُبُ لِأَنَّ ٱلْحُجَـاجَ إِذَا أَفَاضُوا مِن عَرَفَـات إِذَ لَفُوا إليها أَي تَقَرَّبُوا ومَضَوا إليهـا وتُسَمَّى أيضاً : جَمْعا لِاجْتِاعِ آلناسِ بها .

ويُسَنُّ كُونُ دَفْعِهِ بِسَكِيْنَة لِقَوْلِ جَابِرٍ وَدَفَع رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصُواءِ بِالْزِمَامِ حَتَّى إِنْ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مُورِكَ رَ حُلِهِ ويقولُ بيدِهِ ٱلْيُمْنَى: أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱلسَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ويُسْرِعُ فِي ٱلْفَجْوَةِ لِحَدِيثِ أَسَامَةً بنِ زيد كانَ رسولُ ٱلله عَيَّالِيَّةِ يَسِيْرُ ٱلْعَنَقَ فَ إِذَا وَ جَدَ فَجُوةً نَصَّ أَى أَسْرَعَ .

فَاذَا بَلَغَ مُزْدَلِفَةً جَمَعَ العشاءُ بن بها مَن يَجُوزُ لَه الجَمْعُ قَبْلَ حَطَّ رَحْلِهِ لِحَدِيثِ أَسَامَةً بن زيد قال : دَفَعَ ٱلنَّيُ قَبْلَ حَطَّ رَحْلِهِ لِحَدِيثِ أَسَامَةً بن زيد قال : دَفَعَ ٱلنَّيُ وَتَشَا

فَقُلْتُ له: الصلاة يا رَسُولَ الله فقال الصلاة أمامَك قركب فَامًا جاء مُزدَلِفَة نَوَلَ فَتُوصَا فَاسْبَعَ الوُّضُوء ثم أقيمت الصلاة فَصَلَى المَغْرِب ثُم أَنَاخَ كُلُ إِنسَانَ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِه ثم أَنَاخَ كُلُ إِنسَانَ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِه ثم أَقَيْمَت الصلاة فَصَلَى الْعِشَاء ولم يُصَلِ بَيْنَهُمَا مَتْفَقَ عليه وإنْ صَلَى المَغْرِب بالطّريق نَرَكَ السَّنَّة وأُجزأه لأَن كُلُّ صلاتين حَالَ الجَمْعُ بَيْنَهُما جاز التَّفْريقُ بَيْنَهُما كالظهر والعصر بعرفة وفعله عليه الصلاة والسلام محمول على الأفضل .

وَمَن فَاتَنهُ الصلاةُ مَعَ الإِمامِ بِعَرَفَةَ أَو مُزْدَلِفَةَ جَمَعَ وَحُدَهُ لِفِعْلِ ابنِ مُحَمَرَ ثَم بَبِيْتُ بِمِزْدَلِفَة وُ جُوباً لِأَنهُ عليه الصلاةُ والسلامُ بَاتَ بِهَا وقال ( خُذُوا عني مَنَاسِكُكُم ) وَلَيْسَ بِرُكُنِ لِحَدْيثِ ( الحَجُ عَرَفَة فَنْ جَاء قَبْلَ لَيْلَة جَمْع فَقَدْ تَمُ الحَجُهُ ) أَيْ جَاء عَرَفَة فَنْ جَاء قَبْلَ لَيْلَة جَمْع فَقَدْ تَمُ الحَجُهُ ) أَيْ جَاء عَرَفَة .

و لِلْحَاجِ الدَّفَعُ مِن مُؤْدَلِفَةً قَبْلَ الإمام بَعْدَ نِصْفِ اللَّهِلِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ فَي صَعْفَة اللَّهِلِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي صَعْفَةً اللَّهِلِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي صَعْفَةً اللَّهِ مِنْ مُؤْدَلِفَةً إلى مِنى مَتْفَقَ عليمه .

وعن عائِشةَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ وَيُطْلِقُو بِأُم سَالَمَ

لَيْلَةَ النَّحرِ فَرَمَتْ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَسَأَفَاضَتْ رواه أبو داود .

وعن أم حبينية أن آلذي وَيَطِينَة بَعْث بها مِن جَمْع بِلَيْلٍ.
وعن عانِشة كانَت سَوْدَةُ الْمرَأَةُ ثَبِطةً فاستَأذنت رَسُول
اللهِ وَيَطِينَهُ أَن تُفِيضَ مِن جَمْع بليلٍ فَأذِنَ لَما قَالَت عانِشة :
فَلَيْتَني اسْتَأْذَنتُ رَسُولَ ٱلله وَيَطِينَةٍ كَا اسْتَأْذَنتُهُ سَوْدَة ، وكانت عائِشة لا تُفِيضُ إلا مَع الإمام أخرَجه الشيْخان .

والأولى أن لا يَغْرُجَ مِن مُرْدَلِفَةَ قَبْلِلَ الْفَجْرِ إلا الْفَجْرِ إلا الْفَجْرِ إلا الْفَعْرِ أَلْمَ الْخُرُوجُ الْفَعْمَةُ مِن النِساء والصِبيانِ وتَحْوِهِم فَإِنَّه يَجُوزُ كُمُم الخُرُوجُ مِنْهَا لِيلاً إذا غابَ الْقَمَرُ .

أما الدَّليلُ على أن الإِذْنَ بالدَفعِ قَبْلِ الْفَجْرِ يَخْتَصُ الضَّعَفَةِ فَحَدِيثُ ابنِ عباس، وَلمَا وَرَدَ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الضَّعَفَةِ قَالَناسِ أَنْ يَدْفَعُوا مِن اللهُ عنها أَنَّ النبي وَيَظِيْنَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ الناسِ أَنْ يَدْفَعُوا مِن اللهُ عَنهُا أَنْ النبي عَلَيْكِي أَذِنَ لِضَعَفَةِ الناسِ أَنْ يَدْفَعُوا مِن اللهُ عَنهُا أَنْ النبي عَلَيْكِي أَذِنَ لِضَعَفَةِ الناسِ أَنْ يَدْفَعُوا مِن اللهُ عَنهُا أَنْ النبي عَلَيْكِي أَذِنَ لِضَعَفَةِ الناسِ أَنْ يَدْفَعُوا مِن اللهُ وَلَيْقِ إِلَيْلِ أَخْرَبُهِ أَخْد.

وعنه أنه كان يُقَدُّمُ يُسَاءهُ وصِبْيَانَه مِن الْمُؤْدَ لِفَةَ إِلَى

مِنَى حَتَّى يَصِلُوا ٱلصَّبْحَ بِمِنِى ويَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَبِأْتِيَ ٱلْنَاسَ أُخرَ جه مالك و ٱلْبَغَوِي في شرحه

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه كان يُقَدِّمُ أَزْوَاجَ اللهِ عِلَيْكِيْرُ وضعفة أهلِهِ مِن جمع بلَيلِ إلى مِنْيَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وفي رواية أن عَبْد الرَّحن كان يُصلي بأمهات المؤمنين الصبح بمنى أخرَجه سعيد بن منصور .

وعن طلحة بن عبيد أنه كان يُقَدَّمُ أَهْلَه مِن المزدلفةَ حَتَّى يُصَلُوا الصَّبْحَ بِمِنَى أُخرَجه مالكُ وسعيد بن منصور .

وأمَّا الدليلُ على أنه إذا غاب القَمَرُ فلِما وَرَدَ عن عبد الله مَوْلَى أَسْمَاء قَالَ : قَالَت أَسْمَاءُ عندَ دارِ الْمَرْدَلِفَةَ هَا فَابَ غَابَ عَالَتَ الْقَمَرُ لُقْلَتُ لا فَصَلَّتُ ساعةً ثم قالت لي هَالَ غاب الْقَمَرُ . قُلْتُ نَعَمْ . قالت ارْتَحِلُ فارتَحَلْنا حَتَى رَمَتُ الجَمْرة لم صَلَّت في مَنْزِلِهَا . فقلتُ لَمَا أي هَنْقَاهُ لَقَدْ غَلَّسْنا . فقالت كلَّا إنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَذِنَ لِلْظَّعَنِ ، ومِن طَريقِ فقالَت كلّا إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَذِنَ لِلْظَّعَنِ ، ومِن طَريقِ فقالَت كلّا إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَذِنَ لِلْظَّعَنِ ، وصلى الله على محد آخر أذِنَ لِلضَّعَمَةِ أخرجه الشيخان والله أعلى . وصلى الله على محد وعلى آله وسلم

وفي الدفع مِن مُرْدَلِفة قَبْلَ نِصْف اللَّيْلِ عَلَى غَيرِ رُعَاةً وَغَيرِ سُقَاةً زَمْزَمَ دَمْ مَا لَم يَعُدْ إليها قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِن عَادَ النّها قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِن عَادَ النّها قَبْلَ قَبْلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِن عَادَ النّها قَبْلَهُ فَلا دَمَ عَلَيْهِ ، ومَن أَصْبَحَ بِمُدْرُدَلِفة صَلَّى الْصَبْحَ بِمُنْ وَلِفة صَلَّى الْفَجْرِ وَفيه : ثم بغلَس لحديث جابِر الذي رواه مسلم وأبو داود وفيه : ثم اضطجع رسول الله عَيْلِيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وصلى الفجر حين اضطجع رسول الله عَيْلِيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وصلى الفجر حين أَنْ وإقامة ثم رَكِبَ الحديث .

وقال ابن مسعود ما رأيت رسول آلله على صلاة الفجر العشاء وصلى الفجر الا للمقاتما إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتما رواه الثلاثة وليتسبع وقت وقوفه بالمشعو الحرام ويرق عليه ان سهل أو يقف عنده وحيد الله وهلل وكرم ودعا فقال: اللمم كا وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا ليكرك كا هديتنا واغفر لنا وارخنا كما وعد تنا بقولك وقولك الحق (فإذا أفضتم من عرفات الآيتين الى (غفور رحم) يكرره الى الإشفار.

لحديث جابر مَرْفُوعاً لَمْ يَزَلُ وَاقِفاً عندَ المَشْعَرِ الحرام حتى أَسْفَرَ جِداً شَاوَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا أَهْلُ الْجِـاهِ الْمِلِيَّةِ لا يُفِيضُونَ مِن جَمْعِ حَتَّى قَال عُمَرُ كَانَ أَهْلُ الْجِـاهِ الْمِلِيَّةِ لا يُفِيضُونَ مِن جَمْعِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ : أَشْرِقُ ثَبِيْرَ كَيْا نُغِيْر ، وان رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى السَّمْسُ وَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْسُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

ويسيرُ اذا دَفَعَ مِن الْمَزْدَلِفَةِ وعليه ٱلسَّكِينةُ لِحَدِيثُ ابنِ عباس ثم أَرْدَفَ رسولُ الله على الفضل بن عباس ثم قال أثبا آلناسُ إن البرَ ليسَ بايجافِ الحَيلِ والإبلِ فعليكم السَّكِينة فاذا بَلَغَ مُحَسِّراً أُسرَعَ رَمْية حَجْرِ ان كات مَاشِياً والاحراكَ دَابَقَهُ لِقَوْلِ جَسابِرِ حَتَّى أَنَى مُحَسِراً مَاشِياً والاحراكَ دَابَقَهُ لِقَوْلِ جَسابِرِ حَتَّى أَنَى مُحَسِراً فَحَرَكَ قَلِيلاً ، وعَن ابنِ مُحَرَ أَنه كان يَجْهَدُ نَاقَتَهُ اذَا مَرُ بَعْحَسِر أَخْرَجُهُ سَعيد بن منصورٍ .

ثم بأُخذُ حَصَى الجِبارِ مِن حَيْثُ شَاء وَعَــدَدُهُ سَبْعُونَ تَحَـادً أَكْبَرُ مِن الجِمْص ودونَ الْبُنْدقِ كَحَصَى ٱلخَــذُفِ

لِحَديثِ ابن عباسٍ قال ؛ قالَ رسولُ الله ﷺ غَدَاةَ ٱلْعَقَبَةِ ؛ اللهُ الله ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ ؛ اللهُ اللهُ عَلَيْ خَصَى الْحَذْفِ فَجَعَلَ يَفْيِضُهُنَّ فِي كُفَّهِ وَيَقُولُ ؛ أمثالَ مَوْلا و فارْمُوا ثُمَّ قال ؛ أيّها آلناسُ إيّاكم والْفُلُوَّ فِي الدينِ فَإِمَّا أَلْمَلُكَ مَن كَانَ قَال ؛ أيّما الناسُ إيّاكم والْفُلُوَّ فِي الدينِ فَإِمَّا أَلْمَلُكَ مَن كَانَ قَلل ؛ لَيْهُ فِي الدينِ وواه ابن ماجه وكان ذلك يمينى قاله في الشرح الكبير.

ولا يُسَنُ غَسْلُ الحَصَى قال أحمدُ ، لم يَبْلُغنا أن الني وَيَطِيَّةٍ فَعَلَهُ ، ولا يَرْمِى بَحَصَى قَدْ رُمِي به ، والسُّنةُ النِقَاطُ سَبْع فِي الْيَوْمِ الذي يَرْمِي به جَمْرَةَ العَقَبَةِ اقتداء بالنبي وَيَطَلِّقُو الْمَا الْأَيَامُ النَّلَاثَةُ فَيَلْتَقِطُ كُلُّ يُوم إحدتى وعِشْرِينَ حَصَاةً يَرْمِي به الجَارَ الثلاثة .

ولا تُجْزي صَغِيرة يجدا أو كبيرة ولا بغسير الحصى كَجَوْهُر ولا تُجْزي صَغِيرة يجدا أو كبيرة ولا بغسير الحصى كَجَوْهُر وزُمُرد ويَاقُوت وذَهَبِ لأنَّ النبي عَلِيْكُ رَمَيَ بالحصَى وقال : نُخذُوا عَني مَنَاسِكُكُم ، فأذا وصَلَ مِنى وهِي مَا بَينَ وَادِي مُحَسِر وجَمْرَة لَلْعَقَبة بَدَأ بِهَا مَهْرَمَاهَا راكباً أو مَاشِياً

كَيْفَهَا شَاءَ لأنَّ آلنبي ﷺ رَمَاهَا على رَاحِلتِهِ رَوَاهُ جَابُ وَابَنُّ وَابَنُّ عَمَرَ وَأُمُ أَبِي الأُحوَّصِ وغيرِهِم.

وقال جابرُ ، رأبتُ النبيُّ ﷺ يَرْمِي على راحِلتَــه يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ : 'خذُوا عَني مَناسِكُكُمُ فإني لا أَدْرِي لَعلي لا أُحْجُ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ رواه مسلم .

وقال نافع : كانَ ابنُ مُحَرَ يَرْمِي تَجَمْرَةَ ٱلْعَقَبَةِ على دابتِـهِ يَوْمَ ٱلْنَحْرِ وَكَانَ لا يَأْتِي سَائِرَ هَا-بَعْدَ ذَلَكَ إلا مَاشِياً ذاهِباً وراجعاً رواه أحمدُ في المسند .

و يَرْمِيْهَا بِسِبِعِ واحِدةً بعدَ أُخْرَى لِحَدَثِ جَابِرِ حَتَّى إِذَا أَنَى الْجَمْرةَ التي عندَ الشَّجَرَةِ قَرَمَاهَ السِبْعِ حَصَيَاتِ إِذَا أَنَى الْجَمْرةَ التي عندَ الشَّجَرَةِ قَرَمَاهُ الرَّمْيُ لِلْخَبَرِ فلا يُكْبِرُ مَعَ كُلِ حَصَاةً منها، ويُشْتَرَطُ الرَّمْيُ لِلْخَبَرِ فلا يُجْزِي الوَضْعُ في المَرْمَى لأنه على محمد وعلى آله وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

و بُشْتَرَطُ كُونُ الرَّمِي واحِدةً بعد واحِدةً فلو رَمَى أَكْثَرَ مِن حَصَاةٍ دُفْعَةً واحِدةً لَم يُجْزِنْهُ إلا عن حَصَاةٍ واحِدةً لأنَّ النبي عَلِيَّ رَمَى سبع رَمَيَاتٍ وقال : خُــُذُوا عَني مَناسِكُم و بُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِحُصُولِما فِي المَرْمَى في جَمْرَةِ الْعقبةِ وفي سَائِرِ الجَمَراتِ لأن الأصل بَقَاءُ الرَّمْي في ذِمَّتِهِ فلا يَزُولُ بالظنِ ولا بالشك فيه ووَقت الرَّمْي مِن نِصْف لَبْلَةِ النَّحْرِ بالظنِ ولا بالشك فيه ووَقت الرَّمْي مِن نِصْف لَبْلَةِ النَّحْرِ بالشَّكِ فيه ووَقت الرَّمْي مِن نِصْف لَبْلَةِ النَّحْرِ اللَّهِ اللَّهُ لَكِدَيثِ عَائِشَةً مَرْفُوعًا أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةً لَيْلَةً النَّحْرِ واه أبو داود .

ورُوِيَ أَنهُ أَمَرَهَا أَن تُعَجِّلَ الإِفَاصَةَ وتُوافِي مَكَّةَ مَعَ صَلاةِ الفَجْرِ ٱحْتَجَّ به أحمدُ ، ولأنه وَ قتُ لِلدَّفْعِ مِن مُزْدَلِفَةَ أَشْبَةَ مَا بعدَ طُلوعِ الشمس.

وقال في الْمغني ولِرَّمْي هَذِهِ الجِمْرةِ وَقَتَانِ وَقَتُ فَضيلَة

وَوَقَتُ إِجْزَاءٍ فَأَمَّا وَقَتُ ٱلفَصْيَلَةِ فَبَعْدَ طُلُوعٍ الشمس.

قال ابن عبد البَرَّ أَجمَعَ عُلَماء المسلمين على أن رسول الله عَلِيْ إِنَّمَا رَمَاهَا صُنحَى ذلك اليوم.

وقال جابرٌ رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَرْمِي الجَمْرةَ مُنحَى بومِ النحرِ وَحْدَهُ وَرَمَى بَعدَ ذلِكَ بَغَــدَ ذَوالِ الشمْسِ أَخْرَجُهُ مَسلم .

وقال ابن عبّاس قد منا على رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَغَيْلِمَةً بَيْ عَبْدِ الْمُطْلِبِ على أُخَرَاتِ لنا مِن جَمْع فَجَعَلَ بَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا ويَقُولُ أَبني عَبْدِ الْمُطلبِ لا تَرْمُوا الجُمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشّمسُ رواه ابن ماجة وكان رَمْيُهَا بَعَدَ طُلُوعِ الشّمسُ يُخْزِي بالاجماع وكان أولى .

وأمَّا وَ قَتُ الجَوَازِ فَأُولُه نِصْفُ اللَّيلِ مِن لَيلَةِ النَّحْرِ، وَبِذَلِكَ قَالَ عَطَالَةُ وَابِنُ أَبِي لَيلَى وَعَكَرَمَةُ بِنُ خَالَّةِ وَالشَّافِعِيُ ، وعَن أَحَد أَنهُ يُجْزِي بَعْدَ الفَجْرِ قَبْسُلَ طلوع الشَّمْسِ وهو قولُ مالك وأضحاب الرأي واسحاق

وقال نجاهِدُ والنَّوْدِيُّ والنَّحْعِيُ لا يَرْمِيهِ اللهِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِمَا رَوَيَنَا مِن الحَدِيثِ انتهى ، فإنْ غَرَبَتْ شَمْسُ عُومُ النَّحْرِ قَبْلَ الرَّمْيِ فإنه يَرْمِي تِلْكَ الجَمْرة مِن غَدِ بَعدَ النَّوْالِ لِقَولِ ابنِ عُمَرَ مَن فَاتَهُ الرَّمْيُّ حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فلا يَرْمِي حتى تَوْلُ الشَّمْسُ مِن الغَدِ، ويُسْتَحَبُ أَنْ يُكَبرَ فلا يَرْمِي حتى تَوُلُ الشَّمْسُ مِن الغَدِ، ويُسْتَحَبُ أَنْ يُكَبرَ فلا يَرْمِي حتى تَوُلُ الشَّمْسُ مِن الغَدِ، ويُسْتَحَبُ أَنْ يُكَبرَ مَعَ كُلِ حَصَاةٍ مَمْ كُلِ حَصَاةٍ اللهم اجْعَلْهُ حَجا مَبْرُوراً وسعياً مَشْكُوراً .

لِمَا رَوَى حَنْبِلُ عَن زَبِدِ بِنَ أَسْلَمَ قَالَ : رَأَيتُ سَالِمَ بِنَ عَبِدِ اللهِ اسْتَبْطَنَ الوَادِي بَسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَلِي عَبِهُ مَعَ كُلِي حَصَاةٍ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثَمَ قَالَ اللَّهُم الْجَعَلَهُ حَجاً مَبْرُوراً فَمَا لَتُهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثَمَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ النّبي عَيْلِيْهِ فَذَا كَرَهُ فَسَالَتُهُ عَمَّا صَنَعَ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ النّبي عَيْلِيْهِ فَذَا لَكُانٍ ويَقُولُ كُلّمارَمَى مِثلَ ذَلِكُ رَمْى جَمْرَةً الْعَقَبَةِ مِن هَذَا المُكَانِ ويَقُولُ كُلّمارَمَى مِثلَ ذَلِكُ ويُسْتَحَبُ أَنْ يَرْمِيْها مِن بَطْنِ الوَادِي ويَجْعَلُ فِي حَالَةِ الرَّمِي اللّهِ بَنِ وَيُشْعَلُ فِي حَالَةِ الرَّمِي اللّهِ بنِ عَنْ يَسَارِهِ ومِنْ عَنْ يَسِينِهِ لِمَا وَرَدَ عَنْ عَبِدِ اللهِ بنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ ومِنْ يَ عَنْ يَسِينِهِ لِمَا وَرَدَ عَنْ عَبِدِ اللهِ بنِ

مَسْغُودِ أَنه انتهى إلى الجَمْرةِ الكُبْرَى فَجَعَلَ البَيْتَ عَن يَسَارِهِ ومِنى عَن يمينهِ ورَمَى بسَبْع وقال : هكذا رَمَى الذي أُنْزِلَت عليه سُورَةُ البقَرَةِ متفق عليه .

ولم سلم في رواية جمرة العقبة وفي رواية لاحمد أنه انتهى إلى الجَمْرة فَرَمَاهَامِن بطن الوَادِي بسبع حصيات وهو راك يُحبِرُ مَعَ كُلِ حصاة وقال: اللهم اجْعَلْه حجا مبروراً وذنبا مغفوراً، ثم قال ها هنا كان الذي أنزلت عليه سُورة البَقرة ويَرفَع بمُناهُ إذا رَمَى حَتَّى يُرى بياض إبطه لأنه معُونة على الرمي ولا يَقِف عندَها.

لِمَا أَخْرَ نَجَهُ البُخَارِي عن الزهرى قال سَمِعْتُ سَالِماً يُحَدِثُ عن أَبِيهِ عن النبي عَلِيْهِ أَنه كان إذا رَمَى الجمرة رَمَاهَا بسبع عن أَبِيهِ مَعَ كُلِ حَصَاةٍ ثُم يَنْحَدِرُ أَمَامَمِا فَيقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبُلَةِ رَافِعاً يَدَيهِ يَدْعُو وكان يُطِيلُ الوُقُوفَ ويأْتِي الجمرة الثانِية فَيَرْمِيما بسبع حصيات ويُحبرُ كُلُما رَمَى بَحْصَاةٍ ثم يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ عِمَّا يَلِي الوَادِي فَيقَفُ مُسْتَقْبِلَ بِحَصَاةً ثم يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ عِمَّا يَلِي الوَادِي فَيقَفُ مُسْتَقْبِلَ الْحَادِي فَيقَفُ مُسْتَقْبِلَ

البين رافعا بَدَيْهِ يَدْعُو ثُم يَأْتِي الْجَمْرَةَ التي عند العَقبَةِ فَيَرْمِيهَا بَسَبْعِ خَصِيَاتٍ ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَاهَا بَحَصَاةٍ ثُم يَنْعُرَفُ وَلا يَقِفُ عندَها .

ورَوَى ابنُ عباس أن النبي عَلِيلَةِ كَانَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العقبةِ انْصَرَفَ وَلَم يَقِفُ رَوَاهُ ابنُ مَاجَةً ، ولِضِيْقِ المَكَانِ ، وَلَهُ رَمْيُ جَمْرَةِ العقبةِ مِن فَوْقِهَا لِفَعْلِ عُمَرَ لِمَا رأى مِن الزّحَامِ عندها . والله أعلم وصلى الله على محدوعلى آله وسلم

### عد \_ فصل

و يَقطَعُ التلبية بِأُوَّلِ الرَّمْي لِحَد بِثِ ابنِ عباسِ أَن أَسَامَة كان رِدْف النبي عَلِيْ مِن عرفَة إلى الْمَزدَ لِفَة ثم أَرْدَف الفَضل مِن الْمُزدَ لِفَة إلى مِنْي وكلاهُمَا قال : لم يَزَلُ النبي عَلِيْ اللّهِ عَلَيْ لَلْبَي حَتَى رَمَى جَمْرَة العَقبَة وفي بعضِ الفَاظِـــه : حتى رَمَى جَمْرَة العَقبَة وفي بعضِ الفَاظِــه : حتى رَمَى جَمْرَة العقبة قطع عِنْدَ أولِ حَصَاة رواه حنبـل في المناسك .

ثمَّ أَيْنَحَرُ هَذَيَا مَعه واجِباً كَانَ أَو تَطُوعاً لَقُولِ جَارِ ثمَّ انصَرَفَ إِلَى المُنحَرِ فَنَحَرَ ثلاثاً وسِتَّينَ بَدَ نَهُ رِبَيْدِهِ ثُمَّ أعطى علياً فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وأشركه في هَذَبِهِ فَانْ لَمْ يَحُنُ مَعَهُ هَذَي وعَلَيْهِ واجِب اشتَرَاهُ، وإذا نَحَرَها فَرقَها لِمَساكِينِ الْحَرَمِ أَوْ أَطْلَقَهَا لَهُم.

ثم يَخْلِقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( مُحَلَّقِ لِينَ رُووْسَكُم و مُقَصَّرِيْنَ ) وسُنَّ اسْتِقْبَالُ تَحْلُوقِ رَ أُسُه لِلْقِبْلَةِ كُسَائِرِ المناسِكِ ، وسُنَّ الدَّاءَةُ بِشَقِهِ الأَيْمِنِ لِمَا وَرَدَ عَن أُنسِ أَنَّ النبي عَلَيْكُ أَتَى مِنْزِلَهُ بِمِنى وَنَحَرَ نُسُكُه مِنى فَأْتَى الجَمْرةَ فَو مَاهَا ثَم أَنِي مَنْزِلَهُ بِمِنى وَنَحَرَ نُسُكَه ثَم دَعَا بَالْجَلَقِ وَنَاوَلَ الحَالِقَ شِقَهُ الأَيْمِنَ ثم دعا أَبا طَلْحَة الانصاري فأعطاه إياه ثم نَاولَه البَشِقُ الأَيْسِرَ فقالَ إناسِ متفق عليه ، وكان عَلَيْ يُعْجَبُه التَيَامُنُ في شأَنِه كله .

و يُسَنُ أَن يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ الْعَظْمَ الذي عندَ مَقْطَعِ الصَّدْغِ مِن الوَّجِهِ لِأَنَّ ابنَ مُحَمَرَ كَانَ يَقُولُ للْحَالِقِ أَبْلَغِ الْعَظْمَيْنِ إِنْصِلُ الرَّأْسَ مِنَ اللَّحْيَةِ وَكَانَ عَطَالًا يَقُولُ مِن السَّنَةِ إِذَا حَلَقَ أَن يَبِلُغَ الْعَظْمَينِ ، قال جَمَاعة و يَدْ عُو ، قال الْمُو قَقَ وَغِيرُه و يُحَبِّرُ وَ قَت الْحَلْقِ لأنه نسك ، وإن قَصَّر فَن جَمِيع شَعْرِ رَأْسِهِ لا مِن كُلِ شَعْرة بِعَيْنِها لأنَّ ذلك لا يُعْلَمُ اللا بَعَلْقِهِ ، والأصل في ذلك قوله تعالى ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) وهو عام في جميع شعر الرأس . وقد حَلَق ويَجِيع رأسِه فكان ذلك تَفْسيراً يُطِلْقِ الأمر بالحَلْق أو التَّقْصير فَيَجِبُ الرُّجوعُ إليه .

والمرأة تُقَصَّرُ مِن شَعَرِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ فَأَقَلَّ مِن رُوثُوسِ الْطَّفَائِرِ لَحَدِيثِ ابن عباس مَرْفُوعاً لَيْسَ على النساء تحلْق إِنَّا على النساء التَّقْصِيرُ رواه أبو داود ولأنه مُثْلَةٌ في حقهن.

 لَكُمُ الطيبُ والثيابُ وكُلُ شيء إلا النساء رواه سعيد، وقالت عايشة طيبت رسول الله على الله على الله على عليه والله أن يَطُوفَ بالبينت متفق عليه والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

## ١٥ \_\_ (فصل)

والحلقُ والتقصيرُ نسكُ في حج وعمرة في تَرْكِمِهَا مَعَا دم ، لأنه تعالى وَصَفَّهُم بذلك وامْتَنَّ عليهم به قَدَلُّ على أنه من ألْعِبادة ولأمره عليك الصلاة والسلام بقوله فليُقَصر ثم ليَحْلُلُ ولو لم يَكُن نُسُكَا لم يَتُو قف الحلُ عليه، ودعا عليه الصلاة والسلام لِلمُقَصرينَ والْمَحَلَّقِينَ وفَاضَلَ بَيْنَهُم فلولا أنه نُسْكُ كَمَا الْسَتَحَقُّوا لأَجْلِهِ الدُّعَاءَ وَكَمَا وَقَعَ التَّفَاصُلُ فيهِ إذ لا مُفَاصَلَةً في المباح ، ولا دَمَ عليه إن أَحْرَ الْحَلْقَ أو التَّقْصِيرَ عن أيام مِني لقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤو سَكُم حتى يَبِلغُ الْهَدِي تَحْلُهُ ) فَبَدِينَ أُوَّلَ وَقَيْدِهِ دُوْنَ آخرهِ فَمَتَى أَنَّى بِهِ أَجْزَأَهُ كَالْطُوافِ لَكِن لَا بِدَ مِن نِيتِهِ نَسْكُمَّا كالطو اف

وإن قَدَّمَ الْحَلْقَ على الرَّمْي أَوْ عَلَى النَّحْرِ أَوَ طَافَ لِلْزِيَارَةِ قَبْلَ رَمْيِهِ جَاهِلاً أَو نَاسِياً فلا شَيَّة عَلَيْهِ وكذا لو كان عَالِماً لِما وَرَدَ عَن عبد الله عَمْرُو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْهُ و قَفَ فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُو نَهُ فقال رجلٌ لم أَشْعُو فَعَلَتْ فَعَلَقْتُ فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُو نَهُ فقال رجلٌ لم أَشْعُو فَعَلَقْتُ فَعَلَل أَن أَرْمٍ . قال : ارْمٍ ولا حَرَجَ . وَجَاء آخرُ فقال : لم أَشْعُو فَنَحَوْتُ قَبْلَ أَن أَرْمٍ . قال : ارْمٍ ولا حَرَجَ مَتْفَق عليه ـ وعن أبن عباس أن النبي عليه قيد ل له في الذبح والحلق و الرمي والتقديم والتأخير فقال : لا حرج. متفق عليه . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم متفق عليه . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

# ٦٦ \_ (فصل)

ويَخْصُلُ التَّحَلُلُ الأُولُ بِإِثْنِينِ مِن ثَلاثة ، رَمْيُ جَمْرةِ الْعَقَبَةِ ، ويَخْصُلُ التَّحَلُلُ التَّحَلُلُ التَّحَلُلُ التَّحَلُلُ التَّحَلُلُ التَّعَلُلُ التَّعَلُلُ التَّعَلُلُ التَّعَلُلُ التَّعَلَى مِن مُتَمَتِع مُطلقًا ومُفْرِدٍ الثَّانِي بِمَا بَقِيَ مِنها مَعَ ٱلسَّعْي مِن مُتَمَتِع مُطلقًا ومُفْرِدٍ

وقارن لم يَسْعَيَا مَعَ طَوافِ قُدُومٍ لأَنه رُكنْ.

ثم يخطُبُ الإمامُ أو نائِبُهُ بِنَى يَوْمَ النَّحْرِ مُخطَبَةً بَفْتَتِحْبَا التَّحْرِينِ يُعَلِّمُهُم فيها النحر والإفداضة والرَّمْيَ لِلْجَمَراتِ لِلْحَدِيثِ ابْنِ عباسٍ مرْفُوعاً خطب النّاسَ يومَ النحرِ بِمِنَى أَخرِجه البخاري ، وقال أبُو أَمَامَةَ سَمِعْتُ خطبة النَّبي عَلَيْكُ الْحَرِجِهِ البخاري ، وقال أبُو أَمَامَةَ سَمِعْتُ خطبة النَّبي عَلَيْكُ النَّبي عَلَيْكُ الله المُو داود .

وعن أبي بَكْرة قال : خطبنا الله ورسوله أعلم فسكت فقال : أتدرون أي بوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : أليس بوم النحو قلنا : بلق . قال : أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم ، فلنا : بلق . قال : أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : أليس ذو الحجّة قلنا بلى . قال ، أي بلد هذا . قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : أليست أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : أليست البلدة قلنا بلى . قال : فان دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرام تحرام البلدة قلنا بلى . قال : فان دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرام تحرام الله تدريم هذا في بلدكم الهذا إلى

يَوم تَلْقُونَ رَبَّكُم أَلَا مَل بَلَّغْتُ . قـالوا : نَعَمْ . قال : اللَّهم أَشهد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ فَرُبُّ مُبَلِّغٍ أُوْعَى مِن سَامِعٍ اللَّهم أَشهد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ فَرُبُّ مُبَلِّغٍ أُوْعَى مِن سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَاراً بَضْرَبُ بَعْضُكُم وقابَ بعض وواه البخاري وأحمد .

( ومن مختصر النظم ما يتعلق بصفة الحج والعبرة)

وفي الشامِن الاحرامُ مِن مُتَمَتِع الْمُحَدِد بَحَج كُولًا مِن مُتَمَتِع الْمُجَدَدِ بَحَج كُولًا الْمِرَيْم الْمُجَدَدِ وَإِحْرامُ فِي الْمِسَةُ فِي الْمِسَلِم وَأَفْضَلُهُ مِن الطن مكة فافتد وأفضلُهُ مِن الطن مكة فافتد فسيستقفيلُون الظهر وألعصر في منى وبأنوا وسارُوا مطلّع الشمسِ في غد إلى عَرفَ التَّه مُن شِد لِي الله عَرفَ الله مَن الظهر وألعقر أهلُه ويَجْمَع الطهر وألعقر أهلُه عدد ويَجْمَع الظهر وألعقر أهلُه عدد

وفي تبومهم يسأنوا إلى عَرَفَــاتِهم ﴿ وفي الصَّخُرات ٱلفّرضُ أَرْضُ التَّغَمُد عَرَفَاتُ الْحَيْرِ كُلُكِ مَوْقِفْ وَيَّا عُرَنِياً لَيْسَ يُجْزِيكَ فِاصْعَدِ وقِفْ رَاكِباً أُوْلَى وَقَدْ قِيلَ عَكَسُهُ وَهَلِلُ وَأَكْثِرُ مِن دُعَائِكُ وَأَجْهَدِ وَلَتَّ وَحَمَّدُ وَأَكْثُرُ /الذُّكُرِّ وَاقْفَأَ وبعْدَ غُروبِ الشمس فادْفَعْ تُحَمَّدِ وَرُكُنْ وُقُوفُ المرهِ في عَرِفاتِهِ بأيْسَر وقت كانّ مِن حِين يَبْتَدِي مُؤَخَرُ فَجْرٍ بَومٍ تَعْرِيفِهِ إِلَى مُؤَخِّرٍ فَجُري عيسُـدِ نحر وليس لِسَكران ومُغْمَى عليهِ مِن وُثُوف وتجنون لِفَقدٍ وَمَنْ سَارً مِنْهِ عَبْلُ مَغْرِب شَمْسِهِ عليه دم ما لم يَعُـدُ قَبْلُ فاشهد

وَبَعَدَ غُروُبِ الشَّمْسِ بَدُفْعُ طَالِباً لجمع ويسر سير السكينة تقتدي وسِرْ في سَبيل المَّازِمَينِ فإنْ تَجِدُّ إذاً فُرجَةً أَسْرِعْ ولا تَتَـَــاُودِ فإنْ جِئْتُهَا صَلَّ العِشَاءَين جَامِعاً ولو مُفْرِداً اِلنَّدْبِ لا الحَمَّ فاقتَدِ وبت أُمُّ صَلِّ الصُّبحَ أُولًا وقْتِهَا وَأُوجِبْ لِنِصْف اللَّيلِ بَبْيِتُونَةً قَدر ومَن جاء بَعْدَ الفَخِرِ يَلْوُمُهُ مَمْ كذا الدفعُ قَبْلَ النصف في وقِفْ أُو تَرَقُ فَوْقَ أَشْرَفُ مَشْعَر وكبر وتسل تعطى الرغايب وأثيا إلى غَايَة الاسفار ثم فبيل أن تَلُوحُ ذَكًا فَادْفَعُ وَلا تَتَردَد فبير مُسْرِعاً إنْ جِنْتَ وادِي نُحَيْرِ كَرَّمْبِكَ فِي ٱلصَحْرَاءِ بُوماً بَجِلْمَدِ

منى نحوَ ٱلعُقَيْبَةِ رَامِياً بسبع على التَّرْتِيب مُنْتَصِبَ ٱليد بواحِدةٍ مِن بَعْدِ أُخْرَى ارْمِ يَا فَتَى وإن أَتَرْم سَبِعاً دُفْقَةً فَكُمُفْرَدِ بمثل حَصَاةِ الخَذْف فَارْمِ وَلَا تَقِفُ ولا تُحِرِيءَ الكُبْرِي وصُغْرَى بل اقْتَدى ولا يُبخزيءُ المُرمِيُّ به أَمَرةً ولا .. بغَيْرِ الْحَصَا مِن فِظَّةٍ أُو زَبَرُ جَدِ وكَبِّرَ مَعَ رَفْعِ الْحَطَاةِ وَدَعُ إِذَا ﴿ بَدَأْتَ بَرَمْي / قَوْلَ لَبَّيْكَ تَرَشُّدِ و من بَعدِ نصْف الليل رَمْيُكَ مُجْزى ﴿ وَ بَيْنَ طَلُوعَ ۖ ٱلشمس ﴿ وَالْمَيْلَ ۚ جَوِّدٍ ولا تَقِفَنْ والا أَفْضَلُ الرَّّبِي مَاشِياً وَ مِن بَعْدِ ذَا خَوْرِ الْهَدَايَا لِتَقْصُدِ وَ بَعْدُ أَخْلِقَنَ أَوْ قُصِّرُ الشَّعْرَ كُلَّهُ وعَنَه اجْتَزي، بالبّغض كَالْمُسْم تَهْتَدِ

وللنِسْوَةِ ٱلتَّقْصِيرُ فَرْضُ مُعَــايَّنُ بأُمُلَةٍ مِن كُلَّهِ في ومن بَعْدِ ذَا غَيرِ النِّسَاءِ مُحَلَّلُ وعنه سِوَى وَطَاءِ الفُروجِ استَبحْ قَد وَ لَلْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسْكُ وَيَحْصُلِ ال تحلُّلُ به والرَّمَىٰ أَوْ طَوفُ مُقْتَدِي فَفِي يَوْمُ عِيدِ النَّحرِ فِعْلُ لِسِتَّةِ و تُوفُهُموا في المَشْعَر وقَصِدُ مِني والرميُ والنحرُ بَعْدَهُ وحلق النواصي والطواف ألمؤكد فَيَنْ لَم يُرتبها فلا دُمَ مُطْلِقاً وفيه مَقَالُ آخرُ في وتَخْطُبُ بَومَ النحرِ فِي الْمُتَأْكَدِ لِنَحْرِ ورَمْي والافاضةِ أَرْشِدِ ومِن بعد هذا فاقصد البيت طائِماً بنية طُوف الفَرْضُ شَرْطُ مُؤكَّد

وهذا هو الركن المُشَنَّى مُكِيدًا لِحَجِّكَ فَاحْلُلْ كُلَّ حِلَّكَ وَاخْدِ ومِن نِصْفِ لَيْلِ النَّحْرِ أُولُ وَقْتِهِ وفِي يَوْمِهِ أُولَى وَإِنْ شِشْتَ بَعْدِ والله اعلم وسلى الله على محد وعلى آله وسلم والله اعلم وسلى الله على محد وعلى آله وسلم

مُم يُفِيضُ إلى مَكةَ لِقُولِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها حَجَجَنَا مَعَ ٱلنَّنِي مِينَظِيْرَةِ فَأَفَضْنَا يَوْمَ ٱلنَّحِ فَحَاصَت صفيةُ فأرَادَ الني مِينَظِيْرَةِ منها ما يُريدُ الرُّجلُ مِن أَهلِه فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنها أَفَاضَتُ يومَ النَّحرِ ، قال : اخرُجوا متفق عليه .

و يَطُوفُ الْقَارِنُ والمفردُ بنيةِ الفَرِيضةِ طَوَافَ الزيارَةِ وَيُعَيِّنُهُ بالنيَّةِ لِعُمومٍ إِنَّمَا الأعمَالُ ويقالُ طوافُ النَّبيَّ مَا النَّيَّةِ لِعُمومِ إِنَّمَا الأعمَالُ بالنِيَّاتِ ولأنَّ النَّبيَّ مَا يَعْدَ وَقُوفِهِ بَعَرَفَةً لِأَنْ لَهُ عليهِ لا تصحُ بدُونِهَا ويكُونُ بَعْدَ وَقُوفِهِ بِعَرَفَةً لِأَنْ لَهُ عليهِ

الصلاة والسلام طاف كذلك وقال: تُحذُوا عني مَناسِكُمُ وهو رُكُنُ لا يَتِمُ الْحَجُ إلا به إجماعاً قاله ابنُ عبد البَر لِقَوْلِهِ تعالى (وليَطوْ فُوا بالبيت العَتيق) وكذا الْمَتَمَتِعُ يَطُوفُ لِلزَّبارَةِ فَقَطْ كَنْ دَخلَ الْمَسجِدَ وأُقِيْمتِ الصلاة فيلِقِ اللَّه اللَّه المسجدِ وأولُ وقيه بَعدَ نصف لَيلَة لَيَّة المسجدِ وأولُ وقيه بَعدَ نصف لَيلَة النَّخرِ لِمَن وقف قَبلَ ذلك بعرَقة وإلا فَبعدَ الوُقوف وأفضلُ فِعْلِه يَوْمَ النَّحرِ لِحَديثِ ابنِ عَمرَ أَفَاضَ رَسُولُ الله عَلِيةِ يَوْمَ النَّحرِ مَتفق عليه ( وتَقدَمَ الكلامُ عَلى أولِ وقت الرمي).

ويُسْتَحَبُ أَن يَدْ خُلَ الْبِيتَ فَيُكَبِرِ فِي نَواحِيْهِ ويُصلِي فِيهِ رَكْعَتْيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ بِلْقَاء وَجْبِهِ ويَسَدُّعُو الله عَزَّ وَجَالًا لِهُ عَرَّ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ الله عَيَظِيَّةِ البَيْتَ وَأَسَامَهُ بِنُ زَيْدٍ وبلال وعُثْمَانُ بِنُ طَلْحَةً فَأَغْلَقُوا عليهم وأَسَامَهُ بِنُ زَيْدٍ وبلال وعُثْمَانُ بِنُ طَلْحَةً فَأَغْلَقُوا عليهم فَأَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أُوَّلَ مَن وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلا فَسَأَلْتُهُ هَلَ صَلَّى النِيْ عَيْلِكُ فَسَأَلْتُهُ هَلَ مَن وَلَجَ فَلَقِيْتُ بَيْنَ السَّارِ بَتَيْنِ عَن صَلَّى النِيْ عَيْلِكُ فِي وَجْهِ الْكَفْبَةِ رَكْعَتَين يَسَارِكَ إِذَا دَخَلْتَ ثُمْ خَرَجَ فَصَلَى فِي وَجْهِ الْكَفْبَةِ رَكْعَتَين يَسَارِكَ إِذَا دَخَلْتَ ثُمْ خَرَجَ فَصَلَى فِي وَجْهِ الْكَفْبَةِ رَكْعَتَين يَسَارِكَ إِذَا دَخَلْتَ ثُمْ خَرَجَ فَصَلَى فِي وَجْهِ الْكَفْبَةِ رَكْعَتَين

## رواه الشيخان ولفظه للبخاري .

وأمّا ما رواه الشيخانِ عن أسامَة أيضاً والبخاري عن ابن عباسٍ أن آلني وَلَيُظْلِيْهِ لَم يُصَلِ في آلكَفْنَةِ فَجَوَا بُهُ أَنَّ الدُّحُولَ كَانَ مَرَ تَيْنِ فَلَم يُصَلِ في الاُولَى وَصَلَّى في السَّانِيةِ كَذا رواهُ أحمد في مَسْندهِ وذكرة ابن حِبَّانَ في صَحِيحه، وإن أَخْد في مَسْندهِ وذكرة ابن حِبَّانَ في صَحِيحه، وإن أَخْر طَوَافَ الزيارةِ عن أيّامٍ مِنتَى جَازَ لِأَنَّهُ لا آخِرَ لِوَقْتِهِ.

قال في الانصاف، وقال في الواضح عليه دَمْ إذا أَتْحَرَهُ عن يوم النحر لِغَيْرِ عُذْر وَخَرَّجَ القاضِي وغيرُه رَوَايةً بِوُجُوبِ الدَّم إذا أَتْحَرَهُ عن أيام مِنَى ولاشيء عليه كتأ خير السعي.

مُم يَسْعَى مُتَمَتِعٌ لِحَجِّهِ لِأَنَّ سَغِيَهُ الأَوْلَ لِعُمْرِ بِهِ لِحَدِيثِ البَنِ عَبَاسٍ رضي اللهُ عنهما انه سُيْلَ عن مُنْعَةِ الحَبِّ فَقَالَ أَهلَّ المها بِحَرُونَ والأنصارُ وأَزْوَاجُ آلْنِي وَلِيَالِيْقَ فِي حجبةِ الودَاعِ وأَهلَلْنَا فَلَما قَدِمْنا مَكَةً قَالَ رَسُولُ ٱللهِ وَلِيَالِيْقَ الْجَعَلُوا إِهلالَكُم بالحَج عُمْرَةً إلّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ قَطَفْنا البيابِ وقالَ مَن قَلَّد الشّاء ولبيسَنَا البيابِ وقالَ مَن قَلَّد المَاروةِ وأَنْهُ اللهِ النِيابِ وقالَ مَن قَلَّد المُورةِ وأَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الهَدْيَ فَإِنّه لا يَحِلُ حَتَىٰ يَبِثُلُغَ الْهَدْيُ يَحِلّهُ ثُم أَمَرِنَا عَشَيَةً اللّهُ وِيَةً أَنْ نَبِلّ بِالحَجِ فَاذَا فَرَغْنَا مِن الْمَنَاسِكِ جِثْنَا فَطُفْنَا بِالْجَبِ وَالصّفَا وَالْمُروّةِ ، وهو صَريْحُ في سَعْي المتمتع بالبيت وبالصّف والمروّةِ ، وهو صَريْحُ في سَعْي المتمتع مَرَّتَينِ، وذَهَبَ طَائِفَةُ مِن أَهْلِ ٱلْعِلْمِ إِلَى أَنه يَكُفِينَهِ سَعْيُ مُرّتِنِ ، وذَهَبَ طَائِفَةُ مِن أَهْلِ ٱلْعِلْمِ إِلَى أَنه يَكُفِينَهِ سَعْيُ عَمْرَتِنِ ، وذَهُبَ طَائِفةً مِن أَهْلِ ٱلْعِلْمِ وصلى الله على محمد وعلى أَنْهُ وسلم الله على محمد وعلى آله وسلم

## ١٨ \_ ( فصل )

قال في الاختِبَاراتِ الفِقْبِيةِ ؛ والْمُتَمَتِعُ يَكُفِيكِ سَعْيُ وَالْمَتَعَ بَكُفِيكِ سَعْيُ وَالْحَدَ بِين الصفا والمروةِ وهو إحدى الروايتين عن أحَدَ نَقَلَها عبد أللهِ عن أبيب ويسْعى مَن لَم يَسْعَ مَعَ طوافِ القُدُومِ مِن مُفْرِدٍ وقَارِنِ ومَن سَعَى مِنهما لم يُعِدْهُ.

عن عَائِشَةَ أَنَهَا حَاصَتُ بِسَرِف فَتَطَهِرَتُ بِعَرَفَةَ فَقَالِ لَمُ عَائِشَةً أَنْهَا حَاصَتُ بِسَرِف فَتَطَهِرَتُ بِعَرَفَةَ فَقَالِ لَمُ اللهِ عَلَيْهِ لَمُجْزِى فَ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَفَّا والمروةِ عَنْ حَجَّكِ وَتَحْمُرُ تُكِ رَوَاهُ مَسْلَمُ .

عن ابن عُمَرَ قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْ اللهِ مَلَا مَن قَرَنَ بَينَ

حَجِّهِ وَعُرَبِهِ أَجِزَأَهُ لَهُمَا طُوافُ واحِدٌ رواه أحد وابن ماجة ، وفي لفظ من أحرَم بالحَج والعُسْرَة أجزأه طوافُ واحِدُ وسَعْيُ واحِدُ منها حَتَّى يَجِلَّ مِنهُمَا جَمِيْعَا رواهُ النَّرْمَذِيُ وقال حديث حَسَن غَرِيب، ولأنه لا يُسْتَحَبُ التَّطُوعُ به كَسَائِر الأنساك إلا الطَّوافِ فإنه كَصَلاة.

ثم يَشْرَبَ مِن مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبُّ وَيَتَضَلَّعُ منه ويَرُشُ على بَدَيْهِ وتُوبِهِ عن محمد بن عبـد الرحمن بن أبي بكر قال : كُنْتُ عَنْدَ ابن عباس جـالساً فجاء رَ ُجــلَّ فقال مِن أَينَ جِنْتَ . قال : مِن زَمْزَم . قسال : فَشَر بُتَ مِنها كَا يَنْيَغِي. قالَ : وكَيْفَ . قال : إذا شَرْبُتَ مِنهِـــا فاستَقبل القِبْلَةَ واذْكُرِ اسمَ ٱللهُ وَتَنْفَسُ ثلاثًا ، تَظَلَّعْ مِنْهَا فإذا فَرَغْتَ فَاحِدِ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ فَإِنْ رَسُولَ ٱللهِ عَيْكُ قَالَ إِن آيةً مَا بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْمُنافِقِ بِينَ لا يَتَضَلَّهُونَ مِن زَمْزَم أُخرَجُهُ ابنُ ماجه والدار قطني واللفظ لابن مــاَجه ويَقُولُ بسم الله اللهم أجعلُهُ لنا عِلْماً نافعاً ورزقاً واسِعاً ورياً وشبَعاً وشَفَاءً مِن كُلِّ دَاءً وَاغْسَلُ بِهِ قَلْبِي وَامْلَاهُ مِن خَشْيَتِكَ ،

زَادَ بَعْضُهُم وَحِكَمَتِكَ لِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهَا قَالَ: سَمِعتُ رسولُ الله عَنْهِ يَقُولُ مَا هُ زَمْرَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، وعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله عَلَيْ مَا هُ زَمْزَمُ لِمُلِا شُرِبَة لَهُ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا أَنْهُ لَا الله عَلَيْهُ وَهُو مَنْ مَة جَسَبْرِيلَ شَرِبَتَهُ يُشْنِعكَ أَشْبَعَكَ أَلله به وَإِنْ شَرِبَتَهُ يُشْنِعكَ أَشْبَعَكَ أَلله وَهُو هَزْ مَة جَسَبْرِيلَ به وَإِنْ شَرِبَته لِقطع خَمْدُوعلى والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى وسُقْبَا اسمعيل رو أه الدار قطني . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

#### ٦٩ فصل

ثم يَر جع فَيُصلِي ظَهْر يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنَى لِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ مَر فُوعاً أَفَاضَ يَومَ النَّحْرِ ثَم رَجَعَ فَصلَى الظُهْرَ بِمِنَى مَتَفَقَ عليه و يَبِيتُ بِمِنَى ثَلَاثَ لَيَالٍ إِن لَم يَتَعَجَّلُ وإِلا فَلَيْلَةً...ين ويَرْمِي الْجَمَر الَّ الشَّلاثَ بِمِنَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِنْ لَم يَتَعَجَّلُ وَيَرْمِي الْجَمَر الَّ الشَّلاثَ بِمِنَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِنْ لَم يَتَعَجَّلُ كُلُّ جَرَةٍ مِنها بِسَبْعِ حَصياتٍ واحِدةً بَعْدَ أَخْرَى ولا يُجْزِي كُلُّ جَرَةٍ مِنها بِسَبْعِ حَصياتٍ واحِدةً بَعْدَ أَخْرَى ولا يُجْزِي رَمْي ليلاً وَمُن الزَّوالِ فإنُ رَمَى ليلاً وَمَن الزَّوالِ فإنُ رَمَى ليلاً أَو قَبْلَ الزَّوالِ فإنُ رَمَى ليلاً فَا الزَّوالِ فإنْ رَمَى ليلاً أَو قَبْلَ الزَّوالِ فإنْ رَمَى ليلاً فَا الزَّوالِ فإنْ رَمَى ليلاً أَو قَبْلَ الزَّوالِ لَم يُجْزِيْهُ لِحَدِيثٍ جابِرٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّوالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَيْتُ يَرْمِيْ الجَمْرةَ صُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَلِكَ بَعْدَ زَوال الشمْسِ وقال خُذُوا عَني مَنَاسِكَكُم .

وعن ابنِ عُمَرَ قال : كُنَّا تَتَحَيَّنُ فإذا زالتِ الشمسُ رَمَيْنَا رواه البخاري وأبو داود .

وعن ابنِ عباسِ قال: رَمَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الجِــمَارَ حَيْنَ زَالتِ الشَّمْسُ رُواهُ أَحْدُ وَابنُ مَاجِهِ وَالتَّرَمَذِي.

وسُنَّ رَمْيُهُ قَبْلَ الصَّلاةِ أَي صَلاةِ الظهرِ لِحَـدِيثِ ابن عباس مَرْفُوعاً كان يَرْمِي الجِيارَ إذا زالتِ الشمسُ قَـــدْرَ مَا إذا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى ٱلْظُهرَ رواه ابنُ ماجه.

ويستَحَب أن لا يَدَعَ الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامِ فِي مَسْجِدُ الْحَيْفَ لِفِعْلِهِ مَالِكُمُ وَفِعْلِ أَصْحَسَا بِهِ يَبْدَأُ مِنَى وَهُو مَسْجِدُ الْحَيْفَ لِفِعْلِهِ مَالِكُمْ وَفِعْلِ أَصْحَسَا بِهِ يَبْدَدُ بِالْجُمْرَةِ اللَّوْلَى وَهِيَ أَبْعَدُهُنَّ مِن مَكَةً وَمَلِي مَسْجِسَدُ الْجُمْرَةِ الاُولَى وَهِي أَبْعَدُهُنَ مِن مَكَةً وَمَلِي مَسْجِسَدُ الْحَيْفِ فَيَقِفُ يَدْعُو وَيُطِيلُ وَافِعَا لَا يُصِيْبُهُ الْحَيْقِ فَيَقِفُ يَدْعُو ويُطِيلُ وَافِعا لَا يُصِيْبُهُ الْحَيْقِ فَيقِفُ يَدْعُو ويُطِيلُ وَافِعا لَا يُصِيْبُهُ الْحَيْقِ فَيقِفُ يَدْعُو ويُطِيلُ وَافِعا لَا يُعْلِيلُ وَافِعا لَا يُصَيِّبُهُ الْحَيْقِ فَيقِفُ يَدْعُو ويُطِيلُ وَافِعا لَا وَقِعْلَ وَافِعا لَا يُعْدِيهُ لَا يُصِينُهُ الْحَيْقِ فَيقِفُ يَدْعُو ويُطِيلُ وَافِعا لَا الْقِبْلَةِ .

ثم يَأْتِي الْجَمْرةَ الوُسطى فَيَجْعَلُها عن يَمِينِهِ ويَرْمِيها بسَبْعِ ويَقِفُ عِنْدَهَا ويَسْتَقْبِلُ الْقِبَلَةُ ويَدْعُو رَافِعاً يَدَيْهِ ويُطِيلُ ثَمْ يَاتِي جَمْرة الْعَقَبة فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ ولا يَقِفُ عِنْدَهَا لِصِيقِ الْمَكَانِ لِحَدِيثِ عَائِشَةً قَالَت أَفَاضَ الرسولُ مِن لَضِيقِ الْمَكَانِ لِحَدِيثِ عَائِشَةً قَالَت أَفَاضَ الرسولُ مِن الْحَرْبَةِ وَيُومِهِ حِنْنَ صَلَّى الظُهْرَ ثم رَجِعَ إلى مِنى فَيَكُثُ بَهَا لَمَا يَوْمِهِ حِنْنَ صَلَّى الظُهْرَ ثم رَجِعَ إلى مِنى فَيَكُثُ بَهَا لَمَا الشَّمْسُ كُلُّ اللهِ الشَّمْسُ كُلُّ اللهِ الشَّمْسُ كُلُّ عَلَى السَّمْسُ كُلُّ اللهِ وَالشَّانِيَةِ وَيَقَفَّ عَنْدَ اللهِ والشَّانِيَةِ وَيَقَضَرَّعُ .

و يَرْمِي الثالِثَةَ ولا يَقِفُ عِندَهَا رَوَاه أَبُو دَاوِد، وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ نِيا بِسَبْع ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهِما أَنه كَانَ يَرْمِي الجَمْوةَ اللهُ نِيا بِسَبْع حَصِيات يُحَيِرُ على إثر كُلُّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ثمَّ يُسْبِلُ فَيُسْبِلُ فَيَسْبَلُ الْقَبْلَةَ ثم يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيْلاً ثم يَرْمِي الوُسْطَي ثُمَّ يَا نُحَدُ ذَاتَ الشِمَالِ فَيُسْبِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ثم يَدْعُو فَيَرْتَفِعُ يَدَيْهُ ويَقُومُ طَوِيْلاً.

ثُم يَرْمِي جَمْرَةً ذَاتِ ٱلْعَقَبَــةِ مِن بَطْنِ الوَادِي ولا

يَقَفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولَ هَكَذَا رَأَبِتُ رَسُولَ أَلْثِي عَلِيْنِ يَفْعَلُهُ رَوَاهُ البخاري.

#### ۷۰ ــ فصل

وترزيبها شرط لأنه عليه الصلاة والسلام رَمَاها كذلك وقال نخذُوا عنى مَنَاسِكُمُ كَالْعَدَدِ لأنه عليهِ الصلاة والسلام رَمَى كُلَّ مِنها بِسَبْع كَا مَرَّ فإنْ أَخَلَّ بِحَصَاة مِن الأولَى لم يَصِحُ رَمْيُ الثَّانِيَةِ ولا الثَّالِثَةِ وإن أَخَلَّ بَحَصَاة مِن الثَّانِيَة لم يَصِحُ رَمْيُ الثَّانِيَة لإ خلالهِ بالتَرْنِيبِ بَصَاة مِن الثَّانِية لم يَصِحُ رَمْيُ الثَّالِثَة لإ خلالهِ بالتَرْنِيبِ عَصَاة مِن الثَّانِية لم يَصِحُ رَمْيُ الثَّالِثَة لإ خلالهِ بالتَرْنِيبِ فَإِنْ تَرَكَ حَصَاةً فَأَكْثَرَ وَجَهِلَ مِن أَيّا ثُرِكَتِ الْحَصَاة بَنِي فَإِنْ تَرَك حَصَاةً فَأَكْثَر وَجَهِلَ مِن أَيّا ثُرِكَتِ الْحَصَاة بَنِي عَلَى النَّانِيةِ أَوْ مَنْ الثَّانِيةِ أَوْ مُرَدِّهِ لَيْ الثَّانِيةِ أَوْ مُرَدِّهِ الثَّانِيةِ أَوْ مَن الثَّانِيةِ أَوْ مَنْ الثَانِيةِ أَوْلُ فَيْتِمُهَا أَنْ جَهِلَ أَمِنَ الثَّانِيةِ أَوْلُ الثَانِيةِ أَوْلُونَ فَيْتِمُهَا أَنْ مَن الثَّانِيةِ أَوْلُونَ فَيْتِمُهُا أَنْ مَن الثَّانِية أَوْلُونَ فَيْرِيْ الثَّانِيةِ أَنْ مَن الثَّانِية مَن الثَّانِية مِن الثَّانِية مَن الثَّانِية مِن الثَانِية مِن الثَّانِية مِن الثَّانِية مِن الثَّانِية مِن الثَّانِية مَا مُنْ الثَانِية مِن الثَّانِية مِن الثَّانِية مِن الثَانِية مِنْ الثَانِية مِنْ الثَانِية مِن الثَّانِية مِن الثَّانِية مِنْ الثَانِية مِنْ الثَانِية مِنْ الثَانِية مِنْ الشَانِية مِنْ الثَانِية مِنْ الْمُنْ الْ

وإن أَخْر رَ مَيَ يَوْمٍ ولو كان يَوْمَ النَّحْرِ إلى غَدِهِ أَو أَكْثَرَ أَجْزَأُهُ أَو أَحْرَ رَمْيَ الكلِّ إلى آخِرِ أَيامِ التَّشريق وَرَمَاهَا بَعْدَ الزَّوَالِ أَجْزَأَ رَمْيُهُ أَدَاءَ لِانَّ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ كُلَّها وَ قُتْ لِلْرَّمْيِ فَإِذَا أَخْرَهُ عَن أُولِ وَقْتِهِ إِلَى آخِرِهِ أُجْزَأَهُ كَتَأْخِيرِهِ الوُقُوفَ بَعْرَفَةً إِلَى آخِرِ وَقْتِهِ.

وَيَجِبُ تَرْتِيبُ الرَّمِي بِالنِيَّةِ كَمَجُمُوعَتَ وَفُوائِتَ الصَّلُواتِ فَإِذَا أَحْرِ الكُلُّ مَثَلًا بَدَأ بِجَمْرةِ الْعَقَبة فَنَوى الصَّلُواتِ فَإِذَا أَحْرِ الكُلُّ مَثَلًا بَدَأ بِجَمْرةِ الْعَقَبة فَنَوى رَمْيَهَا لِيَوْمِ النَّخْرِ ثُمَّ يَأْتِي الأُولى ثُمَّ الوُسْطَى ثُم العَقَبَة نَاوِياً عِن أُول يَوْمِ التَّشْريقِ ثُم يَعُودُ فَيَبْدا مِن الأُولى حَتَى يَأْتِي عَلَى الأَخِيرَةِ نَاوِياً عِن الشَّانِي وهكذا عن الثَّانِي وهن النَّانِي وهن الثَّانِي وهن النَّانِي وهن الثَّانِي وهن الثَّانِي وهن الثَّانِي وهن النَّانِي والنَّانِي والنَّانِي والنَّانِي والنَّانِي والنَّانِي والنَّانِي والْمِي النَّانِي والنَّانِي والنَّانِي

وفي تأخيره عن أيام التشريق كلها دم لفوات وقت الرمي فيستقر الفداء لقول ابن عباس من ترك نسكا أو الرمي فيستقر الفياء لقول ابن عباس من ترك نسكا أو أو نسيه فليهرق دما كَترك مبيت ليلة غير السالتة بلن تعجل فيجب به دم وكذا لو ترك المبيت لياليها كلها وفي ترك حصاة واحدة ما في إزالة شغرة طعام مسكين وفي ترك حصاتين ما في إزالة شغرتسين مثلا ذلك وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم وإلا

لَمْ يَصِحُ رَمِّيُ مَا بَعْدَها ، وفي أَكْثَرَ مِن حَصاتَينِ دَمْ وَمَنْ لَهُ عُدْرٌ مِن خَو مَنْ وَمَنْ لَهُ عُدْرٌ مِن نَحْو مَرَضٍ وَحَبْسٍ جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَن يَرْمِي عَنْهُ وَالْأُولَى أَنْ يَشْهَدَ إِنْ قَدِرَ .

وَمَن لَهُ مَالٌ يَخَافُ عَلَيْهِ وَنَحُوهِ كَغَيْرِهِ فَإِن غَرَبَتِ الشَّمْسُ والرُّعَاةُ والسُقاةُ بِنِي لزِمَ الرُّعَاةَ المبيتُ فَقَطْ دُوْنَ السُقَاةَ لِفَوَاتِ وَقَتِ الرَّعِي بالغُروبِ بِخِيسلافِ السُقي، السُقَاةَ لِفَوَاتِ وَقَتِ الرَّعِي بالغُروبِ بِخِيسلافِ السَّقِي، وقَتْ له مَالُ وقَيْلَ أَهْلُ الأُعْذَارِ مِن غَيْرِ الرَّعَاةِ كَالمرضى ومَن له مَالُ يَغَافُ صَيَاعُهُ وَخُوْهُ مُحكمُهُم مُحكمُ الرَّعَاةِ فِي تَرْكِ ٱلبَّيْتُونَةِ فَيَافُ صَيَاعُهُ وَخُوْهُ مُحكمُهُم مُحكمُ الرَّعَاةِ فِي تَرْكِ ٱلْبَيْتُونَةِ فَيَ

و هذا أَلْقَولُ قُويُ فِيهَا أَرَي واللهُ أَعْلَم . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وَسلم على محمد وعلى آله وَسلم ٧١ ــ (فصل)

أيام التشريق بعد الزوال بعامه أو نائيه في اليوم الساني من أيام التشريق بعد الزوال بعامه فيها حكم الشعجيل والتأخير وحكم توديعهم لحديث أبي داود عن رحلين من بني بكر قالا رأينا رسول الله عليات يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحليه .

وعن أبي أضرة قال ؛ حَدَثني من سَمِعَ مُعطَّسة ٱلنَّي وَعَن أَبِي السَّاسُ أَلا إِن وَعَن أَن سَطِ أَيّامِ النَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلا إِن رَبّّكُم وَاحِدُ أَلا لا فَصْلَ لِعَرَبِي على عَجَمِي على عَربي ولا أَحْرَ على أَسُودَ ولا أَسُودَ على أَسُودَ ولا أَسُودَ على أَسُودَ ولا أَسُودَ على أَسُودَ ولا أَسْوَدَ ولا أَسُودَ على أَسُودَ ولا أَسْوَدَ ولا أَسُودَ على أَسُودَ ولا أَسُودَ على أَسُودَ ولا أَسْوَدَ ولا أَخْرَ على أَسُودَ ولا أَسْوَدَ ولا أَسُودَ على أَسُودَ ولا أَسْوَدَ ولا أَخْرَ على أَسُودَ ولا أَخْرَ على أَسُودَ ولا أَخْرَ على أَسُودَ ولا أَسْوَدَ ولا أَخْرَ على أَسُودَ ولا أَخْرَ على أَسُودَ ولا أَخْرَ على أَسُودَ ولا أَخْرَ إِلا بِالنَّقُورَى أَبِلَغْتُ قَالُوا بَلْعُمْ وسول الله عَلِيْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ النَّاسَ إِلَى بِيانِ الأَحْكَامِ الله كُورات .

ولِغَيْرِ ٱلْإِمَامِ الْمُقِيمِ لِلْمُنَاسِكِ التَّغْجِيــــــــــــٰلُ في ثاني أيامٍ

التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزوالِ والرمي وقَبْلَ الْغُروبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَمَنْ تَعْجَلَ فَي يَوْمَينِ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرَ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَابِنِ مَاجَةً أَيَّامُ مِنَى ثلاثَةً وَذَكُر الآية وأَهْلُ مَكَةً وغيرُهم فيه سَوّاء فهان غَرَبَتِ وَذَكُر الآية وأَهْلُ مَكَةً وغيرُهم فيه سَوّاء فهان غَرَبَتِ الشَّمْسُ ومُرِيدُ التَّعَجُلِ بِنِي لَزِمَهُ المَبِيتُ والرميُ مِن الْغَدِ بَعْدَ الزَّوالِ .

قال ابن المنذر آبت أن عُمر قدال من أدرك المساء في النوم القاني قليقم إلى العد حتى بنفر مع الناس ولأنه بعد إدراكه الليل كم يَتَعَجَّل في يَومِين ، ويَسقُطُ رمي اليوم الثالث عن مُتَعَجَّل لِظاهِر الآبة والخَبر وكذا مبيت الثالثة ولا يَضر رجوعه إلى مِنني لِحُصُول الرخصة فإذا أنى مَكة لم يَخْرُج حتى يَطُوف لِلدوداع إذا قرع مِن جميع أموده لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عن حسده البيت طوافا إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه والته أعلم وصلى الله على محد وعلى آله وسلم

يُسَنُ بَعْدَ طُواف الوداع تَقْبِيْكُ الْحَجَرِ الْأُسْوَدِ ورَكْغَمَان كَغَيْرِهِ فَإِن وَدَّعَ ثُم اشْتَغَلَ بشيءٍ غيرٍ شَدٍّ رَحْلٍ ونَحُوهِ كَفَضاء حَاجَة في طَريقِهِ أو شِرَاءِ زَادٍ أو شيءِ لِنَفْجِهِ أَوْ أَقَامَ بَعْدَه أَعَادَ طَوَافَ الوَدَاعِ لِأَنَّه إِنَّمَا يَكُونُ عندَ تُحرُوجِهِ لِيَكُونَ آخرَ عَهْدِهِ بالبيْتِ، ومَن أَحْرَ طَوَافَ الزَّيَارَةِ ونصُّه أو القُدُوم فَطافَه عنــدَ الخُرُوجِ أَجزأُ عن طَوَافَ الوَدَاعِ لأَنَّ المَّأْمُورَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بالبَيْتِ و قَدْ فَعَلَ وَلاَّتُّمَا عِبَادَتَانَ مِن جِنْسِ فَأَجْزِأْتُ إِحْدَاهُمَا عَن الأنخرى كَغُسْلَ الجَنَابةِ عن غُسْلِ الجُمَعَةِ وعَكُسُهُ، فإن خَرَجَ قَبلَ الوَدَاعِ رَجَعَ إليهِ وُجُوباً بلا إُحْرَامِ إِنْ لم يَبْعُدُ عَنَّ مَكَّةً لِأَنَّهُ لِإَثْمَامِ نُسُكِ مَأْمُورٌ بِهِ كَمَا يَرْجِعُ لِطُوافِ الزيارةِ ويُحْرِمُ بعُمْرةِ إِن بَعُدَ عَن مَكَّةَ ثم يَطُوف ويَسْعَى ويَخْلِقُ أَو يُقصِّرُ ثُم يُودَّعُ عَنْدَ خُرُو جِهِ فَإِنْ شَقًّ رُجُوعُ مَن بَعُدَ وَلَمْ يَبِلُغُ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَ عَنها مَسَافَةً قَصْرِ فَعَلَيْهِ دَمْ لِقُولِ ابنِ عِباسٍ مَن تَرَكَ نُسُكُمَّ فَعَلَيْهِ دَمْ بَلَا رُبُّوعٍ دَفْعًا لِلْحَرَجِ .

ولا ودَاع على حائض لِحَديث ابنِ عباسِ إلا أَنَّه خُفَّفُ عن المرأةِ الحائض مُتَّفَقٌ عليه .

ولما وَرَدَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتَ حَاضَتَ صَفِيَّةً بِنْتُ حُبِي بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ قَالَت فَذَكُرتُ ذَلكَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَحَا بِمُنْنَا هِي قُلْتُ يَا رسولَ اللهِ إِنها قَدْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بَاللهِ قَالَ : فَلْتَنْفُر إِذَا وَطَافَتْ قَالَ : فَلْتَنْفُر إِذَا مِنْفَقَ عَلَيه .

والنفساء في مَعْنَى الحائِضِ لا وَدَاعَ عَلَيْهَا ، إلا أَن تَطْهُنَ الحَائِضِ وَالنفساء فَيَلْوُمُهَا العودُ لِأَنَّهَا الحائِضُ والنفساء قبل مُفَارَقَةِ بُنْيَانِ مَكَة فَيَلْوُمُهَا العودُ لِأَنَّهَا فِي مُحْكَمَ اللَّهُ مُمَا لَا تَسْتَبِيْحُ الرُّخَصَ قبل المُفَارَقَةِ فِي مُحْكَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللّل

ثم بَعْدَ وَدَاعِهِ بَقِفُ فِي الْمُلْتَزِمِ وَهُو أَرْبَعَةَ أَذُرُعِ اللَّهِ الْمُلْتَزِمِ جَيِيْعَهُ بَأَن يُأْصِقَ اللَّهَ الرُّكُنِ وَبَابِ الكَعْبَةِ مُلْصِقًا بِالْمُلْتَزِمِ جَيِيْعَهُ بَأَن يُأْصِقَ

إِنهِ وَجَهَةُ وَصَدْرَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ لِحَدَيْثُ عَمْرُو ابن شُعَيْبِ عن أَبِيهِ عن جَدِهِ قَـالَ : طَفْتُ مَعَ عَبدالله فلما جاء دُبُرَ الكعبةِ قلتُ ألا تَتَعَوْذُ باللهِ مِن النَّالِ ثَمَ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ أَلْحَجَرَ فَقامَ بِينَ الرُكْنِ وَٱلْبابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَيْهِ وَبَسَطِهُمَا بَسْطاً وقَالَ هَكَذَا رأيتُ النَّيَّ عَلِيْكُ بَفْعَلُ رُواهُ أَبُو داود.

وعن نُجَاهَد إذا أردن أن تَنفُر فاذُ حل المسجد وطُف بالبَيْت مُسبعاً ثم السرب مِن بالبَيْت مُسبعاً ثم الت المقام قصل ركعتين ثم السرب مِن ماء زَمْزَمَ ثم أنت ما بين الحَجْرِ والباب فالصق صدرك و بطنك بالبيت وادع الله عز و جل واسأل لله ما أردت تم عد إلى الحجر فاستلمه ثم انفر .

وعن الرّاهِيمَ قِيلَ له بأي شَيءِ يَكُونَ آخرُ عَهْدِهِ بِالبِيتِ قال بالحَجَر أخرجها سعيدُ بن منصور ويقولُ إذا وأقف في الملتَزم : اللهم اهذا بَيْتُكَ وأنا عبدُكُ وابنُ عبدِكَ على مَا سَخَرَتَ لِي مِن خَلْقِكَ

وَسَيْرُ تَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى بَلْغُتَنِي بِنَعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ وَأَعَنَّتَنِي على أداء أُسْكَى فإنْ كُنْتَ رَضِيْتَ عَنِي فازْدَدْ عَنِي رضا وإلا فن الآن قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عن بَيْتِكَ دَارِي فهذا أوانُ انصرافي ان أذنتَ لي غيرَ مُستَبْدل بكَ ولا بَبَيْتكَ ولا راغب عَنْكَ ولا عن بيتك ، اللهم فاصحَبْني العَافية في بدَّني والصَّحَّةَ في جسمي والعصَّمَةَ في ديني وأحسن مُنقَلي وارز قني طَاعَتَكُ مَا أَبْقَيْتَنِي ، وأَجْمَعُ لي بينَ خَيْرَيْ الدُّنْيَا والآخرَة إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدْ بُر ، وَيَدْعُو بَعْدُ ذَلِكَ بَمَا أَحَبُّ ، ويُصَلِّي على النبي ﷺ ، ويأتي الحَطيمَ أيضاً وهو تَحْتَ الْمِيزَابِ فَيَدْ عُو ثُمْ يَشْرَبُ مِن مَاءٍ زَمْزَمَ ، قال الشيخ تقي الدين ويَسْتَلُمُ الحَجرَ ويُقبِلُه .

### ٧٣ \_ ( فصل )

### ( ومن النظم في احكام المناسك )

ويمن زَمزم فاشرب لِما شِنْتَ مُعِناً وسَمٌّ وَسَلْ مَــا تَبْتَغِي وَ تَزَوَّدِ طُوافِ لِللزِيَارَةِ لاَتَبَتْ بمكة إن تَبْغِي الْمنَى فَنَى أَقْصُد وفي الغد تُخذُ إحدَى وعِشرينَ فارْمِهَا لِذِي جَمَراتِ تُطْف جَمْرةً مُوْقَــدِ فَتُبدأ في الأولَى بِسَبْعٍ وقِفْ بِهَا مُطيلَ الدُّعا وَ قَفَ الْمَشُوق بَمَعْهَدِ وَتَفْعَلُ فِي الوُّسْطِي كَذَا وَلَجَمْرَةِ ۖ الْ عقيبة بالسَّبْع ارم ثمَّ تَبَعَدِ وتجعل أولاها يسارا وغيرَهــــا يَمِينَكَ فَاسْتَقْبِلُ وَ قِفْ وَادْعُ وَاجْهَدِ

ويَفْعَلُهُ يَغْدَ الزوالِ ثلاثـــةً وَ مَن يَتَعَجَّلُ يَرِم يَو مَينِ ومَن يُمْسِ حَتَّى تَغْرِبَ الشمسُ فَلْيَبِتْ لِيَرِمِيَهَا بَعدَ الزوال مِن ٱلْغَــدِ وقبلَ زُوال رَمْيُهِم غَيْرُ تَجَزيهِ وفي ثالث الأيام قو لَـــين أُسْنِدِ وليْسَ بُمجْز رميُ ثانِيةٍ متى تَرَكُّتَ مِن الاولى حَصَاةً لِلتَرْدُدِ وخذ بيَّقِين إن شَكَكَتَ و مُرْجى، إلى آخر التشريق رُّميُّ الْمُعَــدُدِ أَجِزْهُ بَلا شَيْءٍ وَقَدْ فَاتَ سُنَّةً وفي الرثمي /رَّنْبَهُ بنِيَّــةِ مَقْصَدِ وإن لم تَبِتْ في الأولَيْنِ على مِنْي أو أرجَاتَ عن أيامِهَا الرميِّ فاقتَدِ وليسَ على أهل السِقْسَايَةِ وَالرُّعَا مَبِيْتُ ورميُ اللَّيلِ خَوْرٌ لَهُم قَلْهِ

وإِمَا تَغَبُّ شَمْسٌ بِهَا فَلَيْبَتُ بَهِـا رُعَالَا وَرَبُ السُّقْيِ أَطْلَق يُقَيِّدِ وإن أُخر الرَّميّ الرُّعـاء بأول لِيَقْضُوه في الثَّاني فَصَوَّبُ وَسَدِدٍ وفي ثاني التَشريق يَغْطُبُ خُطْبَـةً ۗ واللَّرُ شدِ لِتَعْلَيمِ مَا يَحْتَابُجهُ وَنَدُبُ لَهُ أَنْ يَدْخِلَ البيت حَافِياً ويُحَيِّرُ مِن نَفْ ل به وعندَ 'خروج طُفُ طَوافَ مُوَدِعِ وقِفْ بَعْدُ بَينَ الركن والبابِ تَرْشَدِ وَنَادِ كُرِيمًا قَـدْ دَعَا وَفَدْهُ إِلَى َجُوَ ايْزُهِ فِي بَيْتِهِ فَادعُ وَقُلْ يَا ۚ إِلَهِي قَدْ أَنَيْنَاكُ ۗ نَوْتَجِي مَوَاعِيــــدَ صِدْق مِن كُريمٍ مُعَوَّدِ و'هذا مَقامُ الْمُسْتَجِيرَينَ مِن لَظَى بَعَفُوكَ يَا مُثَانُ يَا ذَا التَّغَمُد

بعفوك جثنا فوق كل مُسَخَّر فَجُدُ بِالرَضَا يَا رَبِّ قَبْلِ التَّبَعُدِ فهذا أوانُ السَّيرِ عن بيتِكَ الذي نْفَارِ تُهُ كُرْهاً مَتَى شِئْتَ نَغْتَدِي فِراقَ اضطرار لا فِراقَ زَهَادَة ولا رغبةً عنه ولا عَنْكَ سَيَّدِي لَنَــا والحمدُ لله رغبةُ " سواك فأصبحنا بمغنى ولا تَحْعَلْنهُ آخِرَ / أَلْعَبْدِ بَيْنَنا وَهُوِّنُ عَلَيْنَا السَّيرَ فِي كُلِّ فَدُفَدِ وَسَلُ كُلُّ مَا تَبْغِي مِن الدِّين والدُّنَا وذاكر ُ تَطواف الزيارةِ سَاعَةً / ال وَدَاعِ كَفَاهُ عَن طَوَافِ التَّزَوُدِ ومَن تَرَكَ التَّوْدِيعَ أُو عَادَ بَعْدَهُ لِشُغُل يَعُدُ وَلَيْهُدِ إِنَ لَمُ يُرَدِدِ

وليْسَ عَلَى ذَاتِ النفاسِ وحائضِ وَدَاعٌ وَلا هَدْيٌ عَلَيْهَا له أَشْهَدِ وَلَكُن لَمْ الله أَشْهَدِ وَلَكُن لَمْ الله عَلَى الله وسلم على الله على محمد وعلى اله وسلم والله اعلم وسلى الله على محمد وعلى اله وسلم ٧٤ ـ فصل

تُسَنَّ زِيَارَةُ الْمَشْجِدِ النَّبُوي وهي في مَوَاسِمِ الْحَجِ وفي غَيْرِهِ سَوَاهِ لِمَا وَرَدَ عَنَابِنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ صَلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِن أَلف صَلاةٍ في الله عَلَيْهِ قَالَ صَلاةً في الله عَلَيْهِ وَالنسائي و ابن فيا سِوَاه إلا المَسْجِدِ الْحَرام رواه مسلم والنسائي و ابن ماجه ، وعن أبي هريرة أن رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ صَلاةٌ في مَسْجِدِي هُذَا خَيْرٌ مِن أَلف صَلاةٍ فِيا سِواهُ إلا المَسْجِدِ مَسْجَدِي هُذَا خَيْرٌ مِن أَلف صَلاةٍ فِيا سِواهُ إلا المَسْجِدِ الْحَرام رواه مسلم والبرمذي والنسائي وابن ماجه .

وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي اللهُ عنه قَــالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ لا تُشَدُ الرّحالُ إلا إلى ثلاثـــةِ مَسَاجِدَ المشجد ألحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه، وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول ألله علي صلاة في مسجدي أنضل مِن ألف صلاة فِيهَا سِوَاهُ إِلَّا الْمُسجِدُ ٱلْحَرَامَ وَصَلاةٌ فِي ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مَا نَهِ صَلاةٍ فِي مُسجدي هَذَا أُخْرَجُهُ أَحْدُ وَابْنُ أُخْزَيْهَ وَابِنُ /حِبَّانَ وعَن جَابِر رَضِي اللهُ عَنْهُ أَن رسولَ الله عليه قال صلاة في مُسْجدي هذا أفضل مِن ألف صلاة فِيها سِواهُ إِلا المُسجدَ ٱلْحَرامَ وصَلاةً في المُسجدِ ٱلْحرام أَفْضَلُ مِن مَانَةِ أَلْفَ صَلَاةٍ فَيَهَا سِواهُ أَخْرَجِهِ أَحْمُدُ وابنُ ماجة

فإذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي استُحِبَّ لهُ أَن يُقَدَّمَ رَجْلَهُ النِّمْنِي وَيَقُولُ بَسَمَ اللهِ والصلاةُ والسلامُ على رسول الله أعوذُ بالله العظيم ويوجه الكريم وسُلطانِهِ القديم مِن الشيطانِ الرجيمِ اللهم أفتَح لي أبواب رخميل كما يقولُ ذلك إذا ذَخلَ سائر المساجد ، ثم يُصلي ركعتين تحييةً يقولُ ذلك إذا ذَخلَ سائر المساجد ، ثم يُصلي ركعتين تحييةً

المَسْجِدِ والأولى أن يُصَلِيْهَا في الرَّوْضَةِ الشَّريفة لِمَا وَرَدَ عَن أَبِي هَريرةَ رضي أَنله عنه أَن رُسُولَ الله عَلِيْتِ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رياضِ الجنةِ ومِنْبَرِي على تَحوْضِي أَخرَجاه .

وعن جابِر بن عبدالله رضي الله عنها قال : قدال رئسول الله عنها قال أبين منبري إلى حجرتي روضة من من رياض الجنة وإن منبري على ترعة من ترع الجنة وفي رواية من حديث عبدالله بن زيد ما بين هذه البيوت يغنى أبيوته إلى منبري روضة من رياض الجنة أخرجها أخمد . وعن أم سلمة رضي الله عنها عن آلنبي علي قال قواعد منبري روانب في الجنة أخراجه أخمد . والله أعلم وصلى الله على محد وعلى آله وسلم

٧٥ \_ ( فصل )

ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِنْسَانِ مِن تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ يَزُورُ قَبْرَ الْمَسْجِدِ يَزُورُ قَبْرَ الْمَسْجِدِ يَزُورُ قَبْرَ اللَّهِ اللَّهِ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَيَقِفُ قُبَالَةً

وَجْهِهِ بِأَدَبِ وَخَفْضِ صَوْتِ ثُمْ يُسَلِمُ عليه عليه الصلاة والسلام قائلًا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركانه لما ورد عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : مَا مِن أحمد يُسَلِمُ علي إلا رد الله علي الله ويُسَلِّمُ علي الله ورد عليه رواه أبو داود ، قال ابن الفيم رحمه ألله :

فإذا أتينا المسجد النّبوي صّد الله المنتان التحية أولاً ثِنْتَانِ التحية أولاً ثِنْتَانِ بِهَامِ أَرْكَانِ لَمَا وُحُشُوعِهَا وُحُشُوعِهَا وُحُشُوعِهَا وُحُشُورِ قلب فِعْلِ ذِي إِحسانِ ثَمَ انْتَنْنِنَا لِلزّيَارَةِ نَقْصُدُ آلَ ولو على الأجفانِ مَنْ الشريف ولو على الأجفانِ فَنَقُومُ دُونَ القَبْرِ وَقَفَةً خَاضِعِ مُتَذَلِلٍ فِي السرِّ والإعلانِ في الواقِفُونِ نواكِسُ الأَذْقَانِ فَاواكِسُ الأَذْقَانِ فَاواكِسُ الأَذْقَانِ فَاواكِسُ الأَذْقَانِ

مَلَكَتَنْهُمُو يَلكُ الْمَهَابَةُ فَالْعَتَرَتُ تِلْكَ القوائِمَ كَثْرَةُ الرَّجَفَان تِلْكَ العَيْونُ بَمَايْهَا ﴿ وَلَطَالَمًا غَاضَتُ عَلَى الأز مان وأتى الْسَلِمُ بالسَّلامِ بِبَيْبَـةِ وَوَقَارَ ذِي عِلْمِ وذِي إيمان لَمْ يَرَفَعِ الأَصُواتَ خَوْلَ ضَرَيْحِهِ كَلَّا وَلَمْ يَسْجُدُ عَلَى الأذقان كلا ولم يُرَ طايْفاً بالقَبْرِ أَنْ بُوعاً كأن القبْرَ بَيْتُ ثان انشَى بدُعَائِــهِ مُتَوَجِهَا رللهِ أَخْدُو البايت والأركان هذي زيارة من غدا متمسكا الإللام والإنمان

ثم يَتَقَدمُ قَلْيلًا فَيُسَلِمُ عَلَى أَبِي بَكُر ثُم يَتَقَدمُ فَيُسَلِمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَن ابنِ عمر رضي الله عنهما وقد روي عن ابنِ عمر رضي الله عنهما أنه كان يقُولُ السلامُ عليك يا أَبَقَاه ، و هذه الزيارةُ تُشْرَعُ لِلْرِجالِ خَاصةً أَمَّا النساءُ فلا ، لما وردعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ أَخْرَجه الترمذي . وأما قصدُ المدينةِ للصلاةِ في مسجِد رسول الله عَلَيْ والدعاء فيه ونخوه عِمَّا يُشْرَعُ في سَائِرِ المسَاجِدِ فَهُو مَشْرُوعُ في سَائِرِ المَسَاجِدِ فَهُو مَشْرُوعُ في حَقِ الجُهيعِ ، ويَحْرُمُ الطوافُ بالحُجْرةِ فَهُو مَشْرُوعُ في حَقِ الجُهيعِ ، ويَحْرُمُ الطوافُ بالحُجْرةِ النَّبُويةِ ولا يَجُوزُ لِأَحَدِ أَن يَتَمَسَّحَ بَهَا أَو يُقْبِلَها .

قال الشّيخُ تقي الدين؛ النّفقُوا على أنه لا يُقبُله ولا يَتَمسَّحُ بِهِ فَإِنه مِن الشِّركُ وكذا مَسُ القبر أو حائطِهِ وَلَصْقُ صَدْرِهِ بِهِ وَتَقْبِيلُه ، ولَيْسَتْ زيارةُ قبر النّبي وَيَطْلِيْهُ بِوَاجِبَةِ وَلَا سَرطاً في الحَج كَا يَظُنُهُ بَعضُ الجُهالِ بل هِيَ مَسْنُونَةُ فِي حَقِ مَن زَارَ مَسْجِدَ النّبي وَيَطْلِيْهُ أَوْ كَان قريباً مِنه أما البَعِيدُ فَلَيْسَ لَهُ شَدُّ الرّحلِ لِقَصْدِ زيارةِ الْقَبْرِ للْحَدِيثِ الْمَتَدِيثِ الْحَدِيثِ الْمَتَدِيدُ ولو كان شَدُّ الرّحالُ إلا إلى ثَلا ثَةِ مَساجِدَ ولو كان شَدُّ الرّحالُ إلا إلى ثَلا ثَةِ مَساجِدَ ولو كان شَدُّ الرّحالُ إلا إلى ثَلا ثَةِ مَساجِدَ ولو كان شَدُّ الرّحالُ اللهِ إلى ثَلا ثَةِ مَساجِدَ ولو كان شَدُّ

الرَّحلِ لِقَصْدِ قَبْرِهِ عليه السلام أَوْ قَبْرِ غيرِهِ مَشرُوعاً لَدَلَ الْأَمَّةَ عليه وأَرْشَدَهُم إلى فَصْلِهِ لِأَنّه أَنصَحُ الناسِ وأعلمهم بالله وأَشَدُّهُم له خَشْيَةً وقَدْ بَلَّغَ البلاغَ البين ودلَّ أُمَّتَهُ على كل خيرٍ وحذرهم مِن كل شر . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

### (فصل) \_ ٧٦

ويُستَحَبُ لِزَائِرِ ألمدينة أن يَزُورَ مَسجدَ قُباء ويُصلِي فِيهِ لما فِي أَلْصِيبِحَينَ مِن حديث ابنِ عمر قال: كان النبي وَيَنْ يَزُورُ مَسْجِدَ قُبَاء راكباً وماشِياً ويُصلي فيه ركعتين، وعن سهلِ بن حُنيف رضي ألله عنه قال: قال رسول ألله عنه قال: قَال رسول الله عنه قال: قَالَ فيه صلاةً كانَ له كأُجْرِ عُمْرة رواه أحمد والنسائي وابن ماجة واللفظ له والحاكم.

ويُسَنُ لِزَائِرِ المدينةِ أَن يَزُورَ تُبُورَ الْبَقِيعِ وتُبورَ الْبَقِيعِ وتُبورَ الْشَهْرِدَاءِ وقَبْرَ خَنْزَةَ رضي أَنْهُ عنه لأن النبي ﷺ كان

يَرُورُ هُمْ ويَدُ عُو هُم ولِقُولِه زُورُوا القُبورَ فَإِنْهِ الْمُدُودَ الْآخِرةَ أَخْرِجَهُ مَسْلُمْ و تَقَدَّم مَا يُسنُ قُولُه إِذَا زَارَ الْقُبُودَ فِي آخِر كَتَابِ الْجِنَائِزِ ويُسِنُ أَن يقولَ عَنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِن فِي آخِر كَتَابِ الْجِنَائِزِ ويُسِنُ أَن يقولَ عَنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِن حَجِهِ مُتَوَجّها إِلَى بَلَدِهِ لا إِلهَ إِلا اللهُ و حَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ و حَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ اللهُ اللهُ و عَدَه و نَصَرَ عَبْدَه تَالِيهِ وَ عَلَى مَا اللّهُ وَعَدَه و نَصَرَ عَبْدَه وَهُوا عَلَى كُل شَيء قَدِيرٍ آيبونَ تَالِيهِ وَعَدَه و نَصَرَ عَبْدَه وَهُوا عَلَى كُل شَيء قَدِيرٍ آيبونَ عَالِمُونَ عَالِمُ وَعَدَه و أَنْ النّبي تَالِيهِ وَعَدَه وَالْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى والْعَظَمَ أَجْرَكَ وأَخْلَفَ وأَخْلَفَ وأَعْظَمَ أَجْرَكَ وأَخْلَفُ وَالْخَلَفَ وَالْعَلَى وَاعْظَمَ أَجْرَكَ وأَخْلَفُ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَاعْظَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَالْحَلَفَ وَاعْظَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَاعْظَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَاعْظَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَى وَالْعَلَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَمَ أَنْجُرَكَ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَمَ أَخْرَكُ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَفَ وَاعْظَمَ أَجْرَكَ وَالْحَلَفَ وَاعْظَمَ أَنْجُرَكَ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَمَ أَخْرَكُ وَالْحَلَفَ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَمَ أَنْجُرَكَ وأَوْعَلَمُ أَنْجُرَكَ وأَوْعَلَمُ أَنْجُرَكَ وأَنْحَلَقُ وَالْعَلَمَ أَنْجُرَكَ وَالْحَلَفَ وَالْعَلَمَ أَنْجُرَكَ وَالْحَلَقِ وَالْحَلَقَ وَالْعَلَمَ أَنْجُرَكَ وَالْحَلَقَ وَالْعَلَمَ أَنْجُرَكَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقُ وَالْعَلَى وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقِ وَالْعَلَمَ أَنْجُورَكَ وَالْحَلَقُ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقَ وَالْحَلَقُ وَالْعَلَمُ أَلْمُ وَالْعَلَمُ وَلَا مُلْعَلَمُ وَالْحَلَقُ وَلَا مِلْمَ وَالْمَلْحَلُولَ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مُولِلُهُ وَلَا مُلْعَلَى وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

قال في المستوعب وكانوا يَغْتَنِمُونَ أَدْعَيَةَ الحَاجِ قِبلَ أَن يَتَلَطَخُوا بِالدُنوبِ انتهى ، وعن أبي هَــرِيرة رضي ألله عنه قال : قال رسولَ ألله عَلَيْ يُغْفَرُ للْحَاجِ وَلِمَن اسْتَغْفَر له الحَاجِ رواه البزار والطبراني في الصّغِير وابن خزيمــة في صحيحه والحاكم ولفظهما قال اللهم أغفر للحَاجِ ولمن اسْتَغْفَر له الحاجُ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَلَمُ وه الحُجَّاجُ وَالعُمَّارُ وَقَدُ الله إِن دَعَوْهُ أَجَابَهُم وإِن اسْتَغْفَرُوه غَفَر فَهُم رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان ولفظهما قال وَ فَدُ اللهِ ثلاثة الحاجُ والمعتمرُ والغازي وقَدَّمَ ابن خزيمة الغازي وألله أعمَم وصلى ألله على سيدنا محمد والله وسلم.

وقد نَظَم بعضهم مَن لا يُودُّ دُعاوُّهم فقــال:

وسَبْعَةُ لَا يَرُدُ اللهُ دَعُوَتَهُم مَظُلُومُ وَالدُّذَو صَومُ وَذُو مَرَضَ وَدَعُوةٌ لَا خَ بِالغيبِ ثُم نَبِي لِأَمَةٍ ثُم ذُو حَجٍ إِذَاكَ قُضِي وَدَعُوةٌ لَا خَ بِالغيبِ ثُم نَبِي لِأَمَةٍ ثُم ذُو حَجٍ إِذَاكَ قُضِي وَدَعُوةً لَا خَ بِالغيبِ ثُم الله على محمد وعلى آله وسلم

## ٧٧ \_ (فصل)

مَن أَرَادَ الْعُمْرَةَ وهو بِالْحَرَمِ مَكِياً أَو غَـيْرَه خَرَجَ فَاخُرُمَ مِن الْحِلْ وَتُجُوبًا لانه مِيقاتُه لِيَجْمَعَ بِينَ الْحِلْ فِأْخُومَ مِن الْخُرَمِ وَالْأَفْضَلُ إِحْرَامُهُ مِن الشَّنْعِيمِ لأَمْرِهِ عَلَيْكُمْ عَبِدَ وَالْحَرَمِ وَالْأَفْضَلُ إِحْرَامُهُ مِن الشَّنْعِيمِ لأَمْرِهِ عَلَيْكُمْ عَبِدَ الرَّمْن بنَ أَبِي بكر أَن يُعْمِرَ عَايْشَةً مِن التَنْعِيمِ وَقَالَ ابنُ الرَّمْن بنَ أَبِي بكر أَن يُعْمِرَ عَايْشَةً مِن التَنْعِيمِ وَقَالَ ابنُ

سِيْرِيْنَ بَلَغَنِي أَن النبي مَا اللهِ وَقَت لاهـــلِ مَكَة التنعيم فَيَلِي النَّنْعِيمَ الجِعَرانَةُ فَالْحُدُ بِبِيةُ فَا بُعَدُ عَن مَكَّةَ وَحَرُمَ فَيَلِي النَّنْعِيمَ الجِعَرانَةُ فَالْحُدُ بِبِيةً فَا بُعَدُ عَن مَكَّةً وَحَرُمَ إِحْرامُ بِعُمْرَةِ مِن الحَرَمِ لِلْتَركِهِ مِنْقَالَةُ وَيَنْعَقِدُ إحرامُ وعليه دَمْ ثم يطوف ويسعى لِعُمرتِهِ ولا يجلُ مِنها حتى العليه دَمْ ثم يطوف ويسعى لِعُمرتِهِ ولا يجلُ مِنها حتى عن يَخْلِقَ أو يُقَصِّر ولا بأس بِها في السنة مِراراً رُوي عن عن عَلِيقَ أو يُقَصِّر ولا بأس بِها في السنة مراراً رُوي عن عن علي وابن عب وابن عباس وأنس وعائشة وأغتمرت عائشة مَرَّت عليه من وابن عباس وأنس وعائشة وأغتمرت للها بينها منفق عليه .

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله على تأبيع الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الحج والعمرة فالمنافر والدهب والفضة والدنوب كا ينفي الكير خبث الحديد والدهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة رواه الترمذي وابن خوية وابن حبان في صحيحها وقال السرمذي حديث حديث حسن صحيح.

وكَرهَ الشَّيْخُ تَقِيُ الدِينِ الخروجَ مِن مَكةَ لِلْعُمْرةِ إِذَا كَانَ تَطَوْعًا وَقَالَ هُو بِدْعَةَ لأَنه لم يَفْعَلُهُ عليهِ أَفْضَلُ الصلاة والسلام ولا صَحَايِّ على عَهْدِهِ إلا عَائِشةُ لا في رمضان ولا في غيرِهِ انفاقا والعمرةُ في غَدِيرِ أشهرِ الحَجِ الْفضلُ مِنها في أشهرِ الحَجِ وأفضلُها في رَمضان لحديث: عمرةُ في رمضان تعدِلُ حَجَّة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عَيِّلِيَّة قال عرةُ في رمضان تعدِلُ حَجَة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي عَيِّلِيَّة قال عرة في رمضان تعدلُ قال: عمرة في رمضان تعدلُ حَجة أو حجّة معي متفق عليه، وقيسل إن العُمْرة في أشهرِ الحَجِ أفضلُ ، واختارهُ ابنُ القَيم رَحِّة اللهُ قال في الهدي (ص ٢٦١).

والمقصودُ أن عُمَرَهُ كَأَما كَانَتْ في أشهرِ الحجِ مُخَالَفةً لِمَدي المُشرِكِينَ فإنَّهُم كَانُوا يَكْرَ هُونَ الْعُمْرةَ في أشهرِ الْحَجِ ويقولونَ هِي مِن أَفْجَرِ الْفُجُورِ ، وهذا دليلُ على أن الاعتبارَ في أشهرِ الحجِ أَفْضَلُ مِنه في رَجبَ بلاشك ، وأما المفاضلةُ بينه وبينَ الاعتبارِ في رمضانَ فموضعُ نَظرِ فقد صحَ عنه أنه أمرَ أمَّ مَعْقِلِ لمَا قَاتَهَا الحَجُ مَعَه أن تَعْتَمِرَ في رمضانَ وأخبرَهَا أن تَعْدِلُ حجةً

وأيضاً فقد اجتَمعَ في عُمْرةِ رَمضانَ أَفضلُ الزمانِ وأَفضلُ النَّهِ اللَّهِ عَرَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي عُمَرهِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ ال

قال أنس : حَجَّ الذي عَيَّالِيْ حَجَّةً واحدة واعتمر أربع عَمْر واحدة في ذي القعدة ، وعمرة الحديبية ، وعُمْرة مَعَ حَجَّتِهِ ، وعُمْرة الْجِعْرَانة إذ قَسَمَ عَنَائِمَ وعُمْرة مَعَ حَجَّتِهِ ، وعُمْرة الْجِعْرَانة إذ قَسَمَ عَنَائِمَ حُنَيْنِ متفق عليه . ولا يُحُرّه إحرام بالعمرة يوم عَرَفة ولا يَوْمَ النحر ولا أيّامَ التَشْريقِ لِعَمدتم نَهِي خاص به وتُجْزِي عُمْرة الْفارن عن عُمْرة الإسلام وتُجْزِي عُمْرة مِن التنعيم عن عمرة الإسلام لحديث عائشة حسين مِن التنعيم عن عمرة الإسلام لحديث عائشة حسين مَن التنعيم عن عمرة الإسلام لحديث عائشة حسين مَن التنعيم عن عمرة الإسلام عرف حين حَلَّ مِنها مَن النّهِ عَلَيْ حِينَ حَلَّ مِنها

قَدْ حَلَلْتِ مِن حَجَّكِ وَعُمْرَ نِكِ وَإِنَمَا أَعْمَرَهَا مِن ٱلْتَعْمِمِ وَقَدْ حَلَلْتِهِ مِنْ الْتَعْمِم قَصْداً لِتَطْمِيبِ خاطِرِهَا و إجابة مَسْأَلْتِها . والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

# ٧٨ \_ (فصل)

أَرِكَانُ ٱلْحَجِ أَرِبِعَةُ الوُ تُقوفُ بِعَرَفَةً لِخَدِيثِ ٱلْحَجُ عَرَفَة رواه أَبُو دَاوِد . ( وَالنَّانِي ) طَوَافُ الزيارةِ لقوله تعالى : ( وليَطوُّ فُوا بالبيْتِ ٱلْعَتْيَقِ ) . ( والثالث ) الإخرامُ وهو نِيَّةُ الدخولِ في ٱلنُّسك فلا يَصِحُ بدُونِهَا لِحَدِيثِ إِنَّمَـا الأعمالُ بالنيات . ( الرابع ) السعيُّ بـــينَ الصفا والمروةِ لِحَدِيث عائشة طَافَ رَسُولُ الله عَيْنَاتِي وطاف المسلمونَ يَعني بــينَ الصفا والمروةِ رواه مسلم ، ولحديث أَسْعُوا فإن الله كَتَبَ عليْكُمُ السعيُّ رواه أحمد وابن ماجة وواجبساتُه الإخرامُ مِن الميقات ِ لما تقدّمَ ( الثاني ) وُقُوف مِن وَقَفَ بِعَرَفَةً نَهَاراً إِلَى غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ مِن يُومٍ عَرَفَةً وَلَوْ عَلَيْهُ نَومٌ بِعَرَ فَهَ وتقدم (والثالث ) المبيتُ بمِزْدَلِفَةَ إِلَى بعدَ نِصْف الليل وإن والحيى مُزدَلِفة قبل نصف الليل وتقدم موضحاً. (والرابع) المبيت بمنى ليالي أيّام التشريق لِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام وأمره به . (والخامس) رَمْيُ الجِمَاوُ مُرَّتَباً وتقدّم مفصلاً . (والسادس) الحَلْقُ أو التقصيرُ لأَن الله تعالى رصَفَهُم بذلك وامتن به عليهم فقال ( مُحَلِّقِينَ رُوسَكُم ومُقَصِّرِينَ ) ولأن الني عليهم أمر به فقال فَليقَصِر ثم ليَحْلُلُ ودَعَا لِلْمُحَلِقِينَ ثلاثاً وللمقصِرينَ مَرةً متفق عليه والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

#### ٧٩ \_ ( فصل )

وأركانُ العمرةِ ثلاثة الإحرامُ بها لما تقدم في ألَحَج . ( الثاني ) طواف . ( والثالث ) سعى وواجباتها شيئات إحرامٌ مِن أَلِمِقاتِ أو ألحلِ وحلقُ أو تقصيرُ كالحَج قَن تَرَك الاحرامُ لَم يَنْعَقِدُ نُسْكُه حجاً كانَ أو عمرةً ومَن تَرَك رَكا عَيْرَه أو نِيَتَه لم يَتَم نُسُكُه إلا به ومَن تَرَك وَاجباً فَعَلَيْهِ دمْ فإن عَدِمَه فَكَصَوْم مُنْعَة يَصُومُ عَشَرَةً وَاجباً فَعَلَيْهِ دمْ فإن عَدِمَه فَكَصَوْم مُنْعَة يَصُومُ عَشَرَةً

في ألحج وسبعةً إذا رَجعَ وتقدَم.

والمسنون مِن أفعالِ ألحج وأفوالهِ كالمبيت بِمنى ليْلَةَ عَرَفَةً وطوَافِ القدومِ وآلرَّملِ والاضطباعِ في موضعِها وكاستِلامِ الركنينِ وتقبِيلِ الْحَجَرِ والْخُرُوجِ لِلْسَعْى مِن بابِ الصفا وصُعُودِهِ عليها وعلى المروةِ والمشي والسَّعْي في مواضعِها والتلبيةِ والخِطُبةِ والاذكارِ والدُّعاء في مواضعِها والاغتِسالِ في مَواضعِها والتَّطيبِ في بَدَيهِ وصلاتهِ قبللَ والاغتِسالِ في مَواضعِها والتَّطيبِ في بَدَيهِ وصلاتهِ قبللَ المَي الطوافِ واستِقبالِ القبلَةِ حال رَمي الجهارِ لا شيء في تركِهِ.

يُعْتَبَرُ فِي أَمِيرِ ٱلْحَاجِ كُونُه مُطاعاً ذَا رَأْي وَشَجَاعَةً وَهِدَايةً وَعَلَيْهِ جَمْعُهُمْ وَرَرْتِيبُهُم وحِرَاسَتُهم فِي الْمَسِيرِ والنزُولِ والرفقُ بِهِم والنُوصُ ويَلْوُمُهُم طاعتُه فِي ذلك ويُصْلِحُ بينَ الْحَصْمَينِ ولا يَحْكُم إلا أَن يُفَوَضَ إليه فَتُعْتَبَرُ ويُصلِحُ بينَ الْحَصْمَينِ ولا يَحْكُم إلا أَن يُفَوضَ إليه فَتُعْتَبَرُ أَهُمْ لم

قال في الاختيارات الفقهية : و مَن اعْتَقَدَ أَن الْحَجَ يُسْقِطُ مَا عَلَيهِ مِن الصلاةِ والزكاةِ فَإِنه يُسْتَتَابُ بَعدَ تَغْرِيفِه إِن كَانَ تَجاهِلاً ، فإن تَابَ وإلا تُتِلَ ولا يُسْقِطُ حَقَّ الآدمي مِن مالٍ أَوْ عَرْضِ أَوْ دَمِ بالحج إجماعاً (ص١١٩)

#### (أركان الحج وواحباته)

ووقفة تعريف وطوف زيارة وسعي واحرام فأركانه قدي وسعي واحرام فأركانه قدي وواجبه رمي وطوف مودع وحلق وإحرام من المتجدد وبيتوتة في مشعر ومنى إلى بعيد انتصاف الليل يا ذَا الترشد ووقفة من وافى إلى عرفانه المارا إلى أتيان ليل المعيد لغير سقاة في الأخير أو الرعا وباقي الذي قد مرً سنة مرشد

( أركان الفسرة وواحباتها )

وأركانها الإحرامُ والطوفُ يَا فَتَىَ وسعى على خُلْفٍ كَعَجٍ به ا بْتُدي وو اجبها الإخرام ميقاتها افهمن و حلق أو التقصير للراس اعدد ولا شيء في مَدْب وفي واجب دَمْ والاحمال التَّعبُ دِ والله الله على محدوعات اله وسلم والله الله على محدوعات اله وسلم والله على الفوات والاحصار)

الْفُواتُ مَصْدَر فَاتَ يَفُوتُ كَالْفُوتِ وهُو سَبْقُ لَا يُدْرَكُ فَهُو أَخْفُ مِن الْسِقِ ، والْحَصْرُ المنعُ والنَّصْنِيقُ خَصَرُهُ يَحْصُرُهُ مَحْصُرُهُ مَحْصَرُ صَنَّقَ عَلَيْهِ وأحاط به والْحَصْرُ الصَنِقُ والْحَبْسُ والْحَبْسُ ومِنه قوله تعالى: الصَنِقُ والْحَبْسُ والْحَبْسُ ومِنه قوله تعالى: (وجعَلْنا جهمَ للْكافِرينَ حَصِيراً) ، أي تحبَساً وقوله تعالى (حَصِرتُ صُدُورُهُم ) أي صَاقَت ، مَن طَلَع عليه فجر يَوْمِ النَّيْحِر ولم يَقِف بعَرفَة في وقته لِعُسدر مِن حَصر أو غَيْرهِ فَاتَه الْحَج ذلك العامُ لِقُول جابر لا يفُوتُ حَج غَيْرهِ فَاتَه الْحَج ذلك العامُ لِقُول جابر لا يفُوتُ حَج عَلَيْ وَقَلْتُ عَلَمُ اللَّهُ الْعَامُ لِقَول جابر لا يفُوتُ حَج عَلَيْ وَقَلْتُ عَلَمُ قَالَ أبو الزُبْيرِ فَقُلْتُ عَلَمُ وَقُلْتُ وَقَلْتُ الْعَامُ لِقُولَ جابر لا يفُوتُ حَج عَلَيْ أبو الزُبْيرِ فَقُلْتُ وَقَلْتُ مَعْمَ قَالَ أبو الزُبْيرِ فَقُلْتُ وَقَلْتُ وَمُعْ قَالَ أبو الزُبْيرِ فَقُلْتُ وَقُلْتُ وَمُعْ قَالَ أبو الزُبْيرِ فَقُلْتُ وَقَلْتُ وَقَلَاتُ وَالْوَالَّا الْعَامُ لِقَولَ عَلْمَ قالَ أبو الزُبْيرِ فَقَلْتُ وَقَلْتُ وَاللَّهُ الْعَلْمُ لَيْلَةً جَمْعَ قَالَ أبو الزُبْيرِ فَقَلْتُ وَلَا الْعَلْمُ لَوْلُولُ وَلَا الْعَلْمُ لَوْلُولُ وَلَا الْعَلْمُ لَاللَّهُ وَلَا الْعَلْمُ لَلْكُ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ لَاللَّهُ وَلَا الْعِلْمُ الْمُؤْمِ وَلَا الْعِلْمُ الْعَلْمُ لَا لَا عَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ لَاللَهُ وَلَا الْعِلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَقْلِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلَامُ الْعُلْمُ الْع

له أقالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّنَاتِيْ ذلكَ ، قَـَالَ : نَعَمْ ، رواه أَخَمَدُ والأَثْرُم .

ويَحَديثِ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْل صَلاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ ثَمَّ حَجُّهُ فَفَهُومُه فَوْتُ اللّجِ بِخُروجِ لَيْسَلَةِ جَمْعٍ وَسَقَطَ عنه توابعُ الوُقُوفِ كَمَيِئْتِ بِمُـُزْدَلَفَةَ ومنى وَرَهُم حَمَادٍ ، وأَنقَلَبَ إِحْرَامُهُ بِالحَجِ إِن لَمْ يَغْتَرُ الْبقاءِ عليه لِيحُجَّ مِن قَابِلِ عُمْرَةً قارنا كان أو غَيْرَهُ فَيَطُوفُ عَلَيه لِيحُجَّ مِن قَابِلِ عُمْرَةً قارنا كان أو غَيْرَهُ فَيَطُوفُ ويَسْعَى ويَعْلِقُ أَو يُقَصِرُ ، وعنه لا يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ عَمْرةً ويَسْعَى ويَعْلِقُ أَو يُقَصِرُ ، وعنه لا يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ عَمْرةً بلل يَتَحَلَلُ بطوافٍ وَسَعْي فَقَطْ .

### ( قال ناظم المفردات )

مَن فَاتَهُ أَلُو تُوفَ خَابَ الأَرَبُ بِعُمْرَةِ إِحْرَامُهِ يَنْقَلِبُ وَعَنه بِل إِحْرَامُهِ يَنْقَلِبُ وعنه بِل إِحْرَامُهِ لا يَبْطُلُ وعنه بِل إِحْرَامُهِ لا يَبْطُلُ وعنه بِل إِحْرَامُهِ لا يَبْطُلُ وعنه بِل إِحْرَامُهِ التَّحَلُهِ لَ

وعلى مَن لَم يَشْتَرِطْ أُولاً بأن لَمْ يَقُدِلُ فِي الْبَيْدَاءِ إِحْرَامِهِ: وإِنْ حَبَسَتَنِي قَضَاءِ أُحْرَامِهِ: وإِنْ حَبَسَتَنِي حَاسِ فَمَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَضَاءِ حَجْرٍ فَايَه حَتَّى النَّفُلَ لِقُولِ مُحَرَّ لِأَبِي أَبُوبَ لمَا فَاتَه الْحَجُ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ ثَمْ قَدْ حَلَلْتَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ واهدِ مَا اسْتَنْسَرَ مِن الْهَدْنِي رواه الشافعي، وللبخاري عن عطاء مَرْفُوعاً نَخُوهُ.

وللدَّارَ قطني عن ابن عباس مَرْ فُوعاً مَن قَاتَه عَرَفَاتُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَبُّ مِن قَابِلِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَبُرُ وَلِيَتَحَلَلْ بِعُمْرَة وعليه الْحَبُرُ مِن قَابِلِ وَعُمُومُهُ شَامِلُ لِلْفَرْضِ وَالْنَقْلِ وَالْحَبُ يَلزَمُ بِالشُرُوعِ فَيُهِ فَيَصِيْرُ كَالمَذُورِ بِخِلافِ سَائِرِ التطوعاتِ ، وأمسا عَدِيثُ الحَجُ مَرة فَالْمُرادُ الواجِبْ بأصلِ الشرعِ والمُخصَر عَينَ مَنْسُوبِ إِلَى تَقْرِيطٍ بِخِلافِ مَن قَاتَه الْحَج.

وعلى مَن لَم يَشْتَرِطْ أُولاً هَدْيُ مِن ٱلْفَوَاتِ يُؤَّخُو إلى ٱلْقَضَاءِ فَإِن عَدِمَ الْهَدْيَ زَمَنَ الوُّجُوبِ وَهُـو طُلُوعُ فَجْرِ يَومِ النَّحْرِ مِن عَـامِ ٱلْفَواتِ صَامَ كُنَمَتِع لِلْخَبرِ الأثرمِ أَنَّ هَبَارَ بنَ الأُسُودِ حَجَّ مِن الشَامِ فَقَدِمَ ٱلنَّحْر قَصَّالَ لَهُ عُمَرُ ؛ مَا حَبَسَكَ ، قَالَ ؛ حَسِبْتُ أَن ٱلْيَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةً ، قَالَ ؛ فَانْطَلَقُ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَطُفْ به سَبْعاً وإِنْ كَانَ مَعْكُ هَدِيَّةٌ فَانْحَرْهَا ثَمَ إِذَا كَانَ قَا بِل فَاحْجُجْ فَإِنْ وَجَدْتَ سَعَةً فَاهْد ، و مُفْرِدٌ وقارِنْ مَكَيْ وَغَيرُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاء . والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

وإن وَقَفَ كُلُ الْحَجِيْجِ الشّامِنَ أَوْ الْعَاشِرَ خَطَا الْجَرَاثُمْ ، أَوْ وَقَفَ الْحَجِيْجُ إِلا يَسِيْرا الْشَّامِنَ أَوْ الْعَاشِرَ مِن ذِي الْحِجَّةِ خَطَاً أَجْزَأُهُمْ ، لِحَدِيثِ الدار تُطني عن عبد الْعَزيزِ مِن ذِي الْحِجَّةِ خَطَاً أَجْزَأُهُمْ ، لِحَديثِ الدار تُطني عن عبد الْعَزيزِ ابنِ أَسَيْدِ مَرْفُوعا يَوْمُ عَرَفَةَ الذي يُعَرَّفُ الناسُ فيه ، وله ولِغَيْرِهِ عن أَبِي هُرَيْرةً مَرْفُوعا فِطْرُونَ وَلاَنَّهُ لا يُؤمَنُ مِثْل فيه ، وله ولِغَيْرِهِ عن أَبِي هُرَيْرةً مَرْفُوعا فِطْرُونَ وأَضْحَاكُم بَوْمَ تُضَحُّون ، ولِا أَبه لا يُؤمَن مِثْل فلك فِيها إذا قِيل بالقَضَاءِ وظاهِرُهُ سَواء أخطَوا لِغَلَط في ذلك فِيها إذا قِيلَ بالقَضَاء وظاهِرُهُ سَواء أخطُوا لِغَلَط في الْعَدَد أَو الرُونُ بَةِ أَو الا جَتِهَادِ فِي الْغَيْمِ ، وقال في المقنع ، وإن أخطأ بَعضُهُم فَاتَهُ الْحَجُ ، والوُقُوفُ مَرَّ يَنِ ، قال الشَيْخُ تَقِيُ الدينِ ابنُ تَيْمِيَةً بِدْعَةً لَمْ يَفْعَلُهُ السَّلَف .

ومَن مُنعَ الْبَيْتَ ولو كان مَنْعُهُ بَعْدَ الو ُقُوفِ بِعَرَقَةُ أُو كانَ المَنْعُ فِي إَحْرَامِ عُمْرَةً ذَبَحَ هَدْياً بِنَيْنَةِ التَّحَلُسلِ وَجُوباً لِقولِه تَعَالى ( فإنُ أخصِرتُم فَمَسَا السَّيْسَرَ مِن الهُدي ) ولا تَّه عليه الصلاة والسلام أمَرَ أصحابه حسين خصروا في الحد بيبية أن يَنْحَرُوا ويَحْلِقُوا ويَحْلُوا وسواه كانَ الحَصْرُ عَاماً لِلحَاجِ أو خاصاً كَن خيسَ بغير حقي أو أخذَهُ نَحْوُ لِصِ لِعُمُوم النصِ وَو جُودِ المَعْنَى فإن لَمْ يَجِد مَدْياً صَاماً عَلَى المَتمتِع مِنْ وَلا إطعام في الاحصار لِعَدَم ورُودِهِ .

ولو نوى المحصر التَّحَلُلَ قَبْلَ ذَبِحِ الهَدَى إِن وَجَدَهُ اللهِ اللهِ وهو الذَّبِحُ أُو الصوم إِن عَدِمَهُ لَم يَحِلَّ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وهو الذَّبِحُ أُو الصومُ بالنَّةِ واعْتُبِرَتِ النَّبَةُ فِي المحصرِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَن أَنِي بأَفْعَالَ النَّسُكِ أَتَى بَمَا عَلَيْهِ فَحَلَّ باكالِهِ فَلَمْ يَحْتَجُ إِلَى أَنِي بأَفْعَالَ النَّسُكِ أَتَى بَمَا عَلَيْهِ فَحَلَّ باكالِهِ فَلَمْ يَحْتَجُ إِلَى نِيَّةٍ بِخِلافِ المُحْصَرِ فَإِنَّهُ يُرِيْدُ الْحُرُوجَ مِن الْعِبَادَةِ قَبْلَ إِنَّا لِهُ يُولِدُ مَ مَن تَحَلَّلُ قَبْلَ الذَّبِحِ أَو الصوم دُمْ لِذَلِك ، جَزَمَ المُؤْمَةُ دَمْ لِذَلِك ، جَزَمَ الصوم دُمْ لِذَلِك ، جَزَمَ المُؤْمَةُ دَمْ لِذَلِك ، جَزَمَ

## بِهِ فِي الْمُغْنِي وَٱلشَّرِحِ ٱلْكَبِيرِ .

ولا قَضاءَ على نُحْصَر تَحَلُّلَ قَبْل فَوَات الحَج لِظـاهِر الآَيةِ لكِن إِنْ أَمْكَنَهُ فِعْلُ الحَج فِي ذلكَ ٱلعام لَزِمَـهُ ومِثلُهُ فِي عَدَم و ُجوب ٱلْقَضَاء مَن بُجنَّ أُو أُغْمِيَ عَلَيْهِ ومَن يُحصِرَ عَن طَوافِ الإِفَـاضَةِ فَقَط لَم يَتَحَلَّـلُ حَتَّى يَطُوفَ لِلاَفْسَاصَةِ وَيَسْعِي إِن لَمْ يَكُنُ سَعَى ، وَمَن تُحصِرَ عن فِعل وَاجْبِ لَم يَتَحَلَّلُ وَعَلَيْهِ دَمْ بَثَرْكِهِ كَا لُو تَرَكُهُ آختياراً وحَجُهُ صَحِيحٌ لِتَهَامِ أَركانِهِ ، ومَن صُدًّ عن عرفَةَ في حَجِ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةً تَجَّاناً ، و مَن أُحصِرَ بمرَض أُو بذَهَاب نَفَقَةٍ بَقِيَ نُحْرِ مَا حَتَّى يَقْدِرُ عَلَى ٱلْبِيتِ فَانَ فَاتَهُ الْحَبُّ تَحَلُّ لَ بِعُمْرَةٍ لأنَّهُ لا يَسْتَفِيْدُ بالاحلال الانتِقالَ مِن حَال إلى حال خير منها ولا التخَلُصَ مِن أَذَى بهِ بخِلاف . حَصْر ٱلْعَدُو ، ولانه عليهِ ٱلصلاةُ والسلامُ لما دَخلَ على صباعَةَ بنت الزبير وقالت إني أريدُ الحَجَّ وأنا شَاكِيَةٌ قال : حُجِّي واشْتَرطِي أَنَّ تَحَلَّى حَيْثُ حَبَسْتَني ، فلو كانَ المرضُ يُبيعُ ٱلتَّحَلُّلَ لما احتاجت إلى تشرط ولحَديث مَن كُسِرَ أو عَرجَ فَقَدْ حَلَّ مَتْرُوكَ الظاهِرِ فَانَهُ لا يَصِيرُ بُمجَردِهِ حَلَالًا فَانَ خَلُوهُ عَلَى الْحَدِيثِ التَّحَلُّلِ خَلْنَاهُ عَلَى مَا إذا اشْتَرَطَ ، عَلَى أَن فَي الحدِيث كَلَاماً ، لأَنَّ ابن عباس يَرُويهِ ومَذْهَبُهُ بَخِلافِهِ وهذهِ رواية اختارها الخِرْقِي ، رُوِي ذَلِكَ عن ابن عَمَرَ وابنِ عباس ومَرْوَانَ و بهِ قَالَ مَا لِكُ وَالْشَافِعيُ واسْحَاق .

والرواية الثانية له التّحَلُلُ بِـذلك ورُوِي نَحْوُه عن ابن مسعُودٍ وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأضحاب الرّأي لان النبي عَلِيَةِ قال مَن كُسِرَ أو عَرجَ فَقَدْ حَلَّ وعليه حَجَّةُ أَخْرَى رواه النسائي ولا له عَصُور فَيَدُخُلُ في مُحمُوم قَو له أخرى رواه النسائي ولا له عَصُور فيدخُلُ في مُحمُوم قَو له (فان أحصرتُم قَمَا اسْتَنْسَرَ مِن الْهَدْي ) يُحَقِّقُ مُ أَنَّ لَفْظَ الإحصارِ إنما هو للمَرض و نحوه يقال أحصره المَرض إحصاراً فَهُو مَحْصُور فيكون اللفظ صَريحاً فَهُو مَحْصُور فيكون اللفظ صَريحاً في خَصُور فيكون اللفظ صَريحاً في خَصُور فيكون اللفظ صَريحاً في خَطَل النِزَاعِ وحَصْرُ العدو مَقِيْسٌ عليه ، ولانه مَصْدُود في عَن البيت أَسْبَة مَن صَدَّه العَدُو ، وكذا مَن صَلَّ الطريق.

وفي الاختيارات الفقهية : والمُحْصَرُ بَمَرَضِ أَو ذَهابِ نَفَقَةٍ كَالْمُحْصَرِ بِعَدُو وهو إحدى الروابتين عن أَحمدَ ، ومثلُه

حَائِضُ تَعَذَّرَ مَقَامُهَا وَحَرْمَ طَوَافُهَا وَرَجَعَتُ وَلَم تَطُفُ لِجِهْلِهَا وَرُجَعِتُ وَلَم تَطُفُ لِجِهْلِهَا وَجُوبَ طَوافِ الزِيارةِ أَو لِعَجْزِهَا عَنْه أَو لَذِهَابِ الرُّفَقَةِ انتهى ( ص ١٢٠ منها).

ومَنْ شَرَطَ ابتِداء إخرامِهِ أَنَّ تَحلَى حَيْثُ حَبَسْتَنَي فَلَهُ التَّحَلُلُ مَجَّانًا فِي الجميع مِن فوات والحصار ومرض ونحوه ولا دَم عليه لظاهِر خَبَرِ صُبَاعَةً ولانه شَرْطُ صَحِيبٌ فكان على ما شَرَط وألله أَعْلَم وصَلَى ألله على محمد وآله وسلم.

#### ( وبما جاء من النظم في ذلك )

ومَن جاء يَومَ ٱلنَّحْرِ وٱلفَجْرُ طالِعٌ إلى عَرَّ فَــات آبَ أُوْلَةً ولم يَتَحَلُّلُ مِنــهُ إلا بعُمْرةِ المتأطيد مُكَمَّلَةٍ في الظاهِر وَيَقْضِي بِلا شَرْط ولو نَفْلَ حَجَّه المتأكد وبلزمه أهدي على وَمَن بَعْدَ إُحْرَام بُصَدُّ وَلَم يَجِـدُ طَريقاً لِيَنْحَرْ هَدْيَهُ حَيْثُ مَصْدَدِ وإن هو لم يَنُو ٱلْخُرُوجَ بِنَحْرِهِ مِن النُّسُك لم يَخلِــلُ بغَيْرِ ف إن لم تجد هَدْياً فَصَوْمَةٌ عَشْرةً ومن يَنُو حِلاً قَبْلَ مَذَا لِيَفْتَدِي

و مَن صُدَّ عَن تَغْرِيفهِ تَحسْبُ فَا ْحَكُمْنُ 

بِاجلالِهِ بالعُمْرةِ افْهَ مِ ثُسَدَدِ
و فِي تَحصْرِ سُقْم أُو نَوى المال أُو خَفَى أَلْ
طَّرِيقَ لِيَبْقَى مُحْرِماً فِي الْمَسَدَّدِ
فإن قَاتَه تَحجُ تَحَلَّمانُ بِعُمْرةٍ
و هذا إذا لم يَشْتَرِطُ حِيْنَ يَبْتَدِي

وبما قاله الامام ابن القيم رحمه الله حول موضوع الحج

أما والذي حَجَّ الْمُحِبُونَ بَيْتَهُ ولَبُوا لَه عِنْدَ الْمَهَلِّ وأَحْرَمُوا وقد كَشَفُوا يَلْكَ الرؤسَ تَواضَعاً لِعِزةِ مَن تَغْنُو الوَّجُوهُ وتُسْلِمُ لِعِزةِ مَن تَغْنُو الوَّجُوهُ وتُسْلِمُ يُمْلُونَ بِالبَطْحَاهِ لَبَيْكَ رَّبنا لَكَ الحَمدُ والملكُ الذِي أَنْتَ تَعْلَمُ

(14)

دَعَاهُم فَلَبُوهُ رَضًا وَتَحْبَـةً فَلَمَّا دَعَرُهُ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمُو تَرَاهُم على الأنضاء شَعْناً رُوْسُهُمْ وغبرا وثم فيها أسر وقد فار قُوا الأوطانَ والأهلَ رغبةً ولم تَثْنِهِم لذاتُهُم وَٱلتَّنْعُمُ في أقطارها وفِجَاجِهَا رجالاً ورُكْبانـاً وكمَّا رَأْتُ أَبْصَارُهُمْ بِيتَهُ الَّذِي قَلُوبُ الوَرَى شَوْقًا إِلَيْهِ تَصَرُّمُ كَأَنَّهُمُ لَم يَنْصِبُوا قَطُّ قَبْلَهُ لأن شَقَاهُمْ قَدْ تَرَجَّحَلَ وقد غَرقَت عينُ الْمحِب بدَمْعِهَا فَيَنْظُرُ مِن بَيْنِ الدُّمُوعِ ويَسْجُمُ فلِلهِ كُمْ مِن عَبْرة مُهَرَاقَةً آثارها تَقَدُّمُ وأخرى على

إذا عايَنَتُهُ ٱلْعَيْنُ زالَ ظَلامُها وزَالَ عن القلب الْكَرْنِيْبِ التَّأْلُمُ فلا يَعْرِفُ ٱلطَّرْفُ الْمُعَاينُ خَسْنَهُ إلى أن يَعُودَ الطَّرْفُ والشُّوقُ أَعْظُمُ ولا عجباً مِن ذا قَحِينَ أَضَافَهُ إلى نفسِهِ الرُّحَنُّ فَهُو َ الْمُعَظُّمُ كسَّاهُ مِن الاجلال أُعظمَ حلَّةِ عليها طِرَازٌ بالملاحَةِ فَيِنْ أَجِل ذَا كُلُ ٱلْقُلُوبِ ثَحِيْهُ وتخشع إجـــلالا له وتعظم ورا ُحوا إلى التَّعْريف يَر ُجونَ رَحَمَةً ۗ و مَغْفِرَةً مِنْ لَيْجُودُ وَيُكُرِمُ فلله ذاك الموقِفُ الأعظمُ الذِي كَمَوْ قِفَ يَوْمُ ٱلْعَرْضِ بِلْ ذَاكَ أَعْظُمُ وَيَدْ نُو بِهِ الْجَبَّارُ خِلَّ جَلَّا لَهُ

يُبَاهِي بهم أَمْلاَكُهُ فَهُوَ / أَكْرَمُ

قَدْ أَنُونِي عَجَّبَّةً يقول عبادي وإني بيهم بَرْ أُجُودُ وأَرْحَمُ وأشهدكم أني غَفَرْتُ ذُنُوبَهُمْ وأعطيتُهُم ما أمَّلُوهُ وأَنْعَمُ فَبُشرَاكُم يَاأَهُلَ ذَا المُوقِفُ الذي به يَغْفِرُ اللهُ الذنوبَ ويَرْحَمُ فَكُمْ مِن عَتِيقَ فيه كُمْلَ عِثْقَه وآخر يستشفى ورثبك أرتحم وما رُويَ ٱلشيطانُ أُحقَرَ في الوَرَى وأُذْحَرُ منهُ عِنْدَهَا فَهُوَ ٱلْوَمُ وذاك لأُمر قَدْ رآهُ فَغَاظَهُ فَأَقْبَلَ يَحْثُو لِلْثَرَابِ وَيَلْطِمُ ومَا عَايَنَتُ عَيْنَاهُ مِن رَحْمَةٍ أَتَتُ و مَغْفِرَةٍ مِن عِندِذِي ٱلْعَرْشُ تُقْسَمُ بَنِّي مَا بَنِي حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ مَكُنَ مِن 'بِشَيَانِـهِ فَهُو مُخَكُّمُ

أَتَى أَنْهُ بُنْيَانًا له مِن أَسَاسِهِ فَخَرٌ عَلَيْهِ سَاقِطِـاً يَتَهَدُّمُ وكم قَدْرَ مَا يَعلُو البنَاءُ وَيَنْتَهِي إذا كانَ يَبْنِيْهِ وذُو ٱلْعَرْشِ يَهْدِمُ ورَاحُوا إلى تَجمّع وبَانُوا بَشْعَر ٱلْحَرام وصَلُّوا الفَجْرَ ثُمْ تَقَدُّمُوا إلى الجمرة الكُبْرَى يُر يْدُونَ رَمْيَهَا لِوَ قُتَ صَلاةِ ٱلْعِيْدِ ثُمَّ تَيَمَّمُوا مَنَازِلَهُم لِلنَّحْرِ يَبغُونَ فَضلَهُ وإحيَّاءُ نَسْكِ مِن أَبِيهِم يُعَظِّمُوا فلو كانَ يُرْضِي اللهَ نَحْرَ نُفُوسِهُم كجادُوا بَهَا طَوْعاً وللأَمْرِ سَلَّمُوا كما بَذَلُوا عِندَ الجهادِ نُحُورَ مُ لِأُعدَا يُهِ حَتَّى جَرى مِنهُم ولكنَّهُمْ دَانُوا بوَضْعِ رُوْوسِهِم وذلكَ ذُلُ لِلْعبيْدِ وَمِشْمُ

ولما تَقَضُّوا ذلكَ التَفَتَ الذي اَذْرَهُم ثم تَمَدَّمُوا عليهم وأوقوا دَعَاهُم إلى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ زَيَارةً فَيَا مَرْحَبًا بِالزَّائِرِينَ وَأَكْرِمُ ما أبهى زيارتهم له وقد حَصلَتْ تِلْكَ الْجُوَائِزُ نَفْسَمُ ولله إفضال أهناك ويُعْمَةُ \* وبرا وإحسان وانجود ومرحم وعادُوا إلى تِلْكَ الْمَازِلُ مِن مِني وتاألوا أمناهم عندَها أَقَالُمُوا بِهَا يَومًا ويومًا وَثَالِثًا وأذِّنَ فِيهِم بالرَّحيل وأعلِمُوا وَرَاحُوا إِلَى رَأْمِي الْجِمَارِ عَشِيَّةً شِعَارْ مُم التَّكبيرُ وَاللَّهُ مَعْهُمُ ولو أُبْصِرَتُ عَيِنَاكُ مَوْقِفَهُم بِهَا وَقَدْ بَسَطُوا تِلْكَ الاكفُّ لِيُوحُوا

يُنادُونَهُ يَا رَبُّ يَا رَبُّ إِنَّنَا عَبِيدُكَ لَا نَرُجُو سِواكَ وَتَعْلَمُ وها نحْنُ نَر ُجُوا مِنْكَ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَأَنْتَ الذِي تُعْطَى ٱلْجَزِيلَ وَتَرْتَحَمُّ ولمَّا تَقَضُوا مِن مِنيَ كُلُّ حَاجَةٍ وَ سَالَتْ بَهُم نِلْكَ ٱلْبِطَاحُ نَقَدُّمُوا إلى الكعبة ِ البَيْتِ الْحَرامِ غَشِيَّةً وطافوا بها سبعا وصلوا وسألموا ولما دَنَا التَّوْدِيعُ/ مِنهم وأَيْقَنُوا حبله بأن التَّدَا ني ولم يبقَ إلا وَقَفَةٌ لِلْـوادِع فللهِ أُجفانٌ هُنَاكَ ولله أكْبادُ مُنالِكَ أُودِعَ الْغَـ رامٌ بهَا فالنَّارُ فِيْهَا تَضرُّمُ ولله أنفَاسُ يَكَادُ بَحَرٌ هَا

بعدد جرها يذوب المستَهَامُ الْمُتَيَّمَ

فلم تَرَ إلا بَاهِمَا مُمَّحَيِّراً
وَآخَرَ يُبْدِي شَجْوَهُ يَتَرَبَّمُ
رَحَلْتُ وَأَشُوا فِي إلَيْكُم مُقِيمَةٌ
وَنَارُ الاَسَى مِنِي تُشَبُّ وتُضْرَمُ
أُودُّكُم والشوقُ يَثْنِي أَعِنَّتِي
إلَيْكُم وقَلْبِي فِي حِمَّاكُم مُخَيِّمُ
هُمَا لِكَ لا تَثْرِيبَ يَوماً على أمرِيهِ
إذا مَا بَدَا مِنه الذي كان يَكُنَّهُ

هذا آخر ما تيسر لي جمعه من كتب أهل العلم فيما يتعلق بالمناسك وكان الفراغ منه في ٦ / ١٣٩٢ .

والله المسئول أن يجمل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعا عاما انه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير .

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليا كثيراً .

عبد العزيز الحمد السلمان المدرس في معهد امام الدعوة بالرياض غفر الله له ولوالديه ولجيم المسلمين

# الفهرست

#### الصفحة

٣ : خطبة الكتاب

٥ / : / باب الحج والعمرة

٧ : أدلة وجوب الحج

۱۰ : شروط وجوبه

١٢ : الزاد والراحلة وإذا بذلا للانسان

١٣ : حج الصغير وما يتعلق به

١٦ : العاجز عن الحج وما يازمه

١٧ : النيابة وما يتعلق بها واذا مات من لزمه حج أو عمرة

٧٠ : حول النيابة في الحج

٢٣ : اختيار الرفيق في سفر الحج والبعد عند أهل المعاصي

٢٥ : آداب السفر في الحج والعمرة

٢٦ : ايصال أهل الحقوق حقوقهم ورضا من يلزمه رضاه

: وما حول ذلك من المسائل والأدلة

٢٧ : بما ينبغي لمريد الحج والعمره

٣١ : أوقات خروج من أراد سفرا وما يستحب له من قول أو

فعل

۳۳ : اذا أراد ركوب مركوبه يستحب له ماذكر

- ٣٤ : التحذير عن استصحاب المنكرات والملاهي في السفر
- وس : الأوقات والمواضع التي ينبغي الاكثار من التلبية فيها وما يقوله من نزل منزلا أو أقبل ليل
- ٣٧ : ما ينبغي قوله اذا خاف قوما واستحباب الدعاء في السفر عمات الأمور
  - ٣٨ : والحث على الطهارة والمحافظة على الصلاة وما يتعلق بالجم والقصر
    - ٣٩ : فصل في المواقبت وبيانها وأدلتها وما حول ذلك
      - إع : تجاوز المقات ؛ تعريف الاحرام
        - وع : ما يسن لمريد الاحرام
      - وع : ما يقمل بعد القراغ من السأن لمريد الاحرام
  - ١٥ : الاشتراط في الاحرام وبيان الانساك الثلاثة والافضل منها
     وصفة كل واحد منها
    - ۳۰ : شروط دم التمتع
    - وه : اذا قضى القارن قارنا وفسخ الحج
- وه : اذا حاضت المتمتعة قبل طواف العمرة أو خاف غيرها أو أحرم ، بما أحرم به فلان
  - ٨٥ : اذا أحرم عن اثنين أو استنابه اثنان
    - ٩١ : التلبية وما يتملق بها من مسائل
    - ومن أين أهل عليه ومن أين أهل عليه
  - ٧٧ : ما تتأكد فيه التلبية ومن يجهر بها ومن لا يجهر بها
    - ٩٩ : محظورات الاحرام ، ازالة الشعر ، تقلم الأظفار

```
٧٣ : تغطية الرأس
```

٧٥ : الس الخيط

٧٩ : الطيب

٨١ : قتل الصيد

عقد النكاح : عقد النكاح

٩٧ : الوطء في الفرج

١٠٠ : المباشرة دون الفرج

١٠٥ : احرام المرأة في وجهها

١٠٦ : أذا احتاج المحرم في الحجامة الى قطع شعر وما تجتنبه

المحرمة

١٠٨ : باب الفدية وأدلتها والنوع الأول منها

١٠٩ : جزاء الصيد النوع الثاني الضرب الثاني مرتبا

١١١ : النوع الثاني من الضرب الثاني

۱۱۱ : من کرر محظور

١٢٠ : لبس الخيط والحلق والنقليم

١٢٥ : لبس الطيب بعد الاحرام

١٢٦ : موضع ذبح الهدي وتفرقة لحمه

۱۲۷ : الدم المجزى

۱۲۸ : جزاء الصيد وبيان ما يجب فيه

١٣٢ : النوع الثاني مالم تقض فيه الصحابة

۱۳۵ : اذا جنی محرم او اتلف

۱۲۸ : باب صید الحرمین

۱٤١ : حكم قطع شجر حرم مكة

١٤٢ : حَشَيْسُ الحَرْمِ

١٤٤ : حد حرم مكة

١٤٦ : حرم الدينة

١٤٩ : باب دخول مكة

١٥١ : مدخل المسجد الحرام وما يقوله الداخل وما يعمله المتمتع

١٥٢ : الطواف والرمل وتقبيل الحجر والدعا بين الأركان

١٦١ : شروط صعة الطواف

١٦٥ : سأن الطواف

١٦٨ : الحروج للسمي من باب الصفاء وما يقوله اذا خرج

٩٧٧ : شروط صحة السمي

١٧٧ : سأن السعي

١٨٠ : صفة الحج والعمرة

۱۸۲ : وقت الخروج الى مثى

١٨٨ : قصر الصلاة والجمع والحلاف في ذلك

١٩١ : الوقوف بعرفة وما يقوله الواقف وما حول ذلك

١٩٣ : وقت الوقوف بعرفة وبيان اوله وآخره

١٩٥ : الدفع من عرفة بعد الغروب الى مزدلفة

١٩٩ : الدفع من مزدلفة وما يتعلق بذلك

٣٠٣ : حصى الجار وما يتعلق بها من الرمي وصفتها وعددها

٧٠٧ : والوقت والكان وما يقوله مع كل حصاة

٧٠٧ : وقت قطع التلبية وما يفعله بعد قطعها

٢١٠ : المسنون بعد حلق الرأس وبيان مقدار ما تقصره المرأة
 ٢١٠ : اذا قدم الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة

قبل رميه

٢١١ : ما محصل به التحلل الأول

٢١٨ : الاضافة الى مكة وما يفعله من أفاض

٢١٩ : دخول النبي مُثَلِّقُهُ في الكعبة

٢٢١ : المتمتع يكفيه سمي واحد ، والشرب من ماه زمزم

٢٢٣ : صلاة الظهر يوم النحر بمنى والرمي وقت استحبابه

٢٢٩ : خطبة الامام في اليوم الثاني من أيام التشريق

۲۳۱ : ما يسن بعد طواف الوداع

٢٣٩ : زيارة المسجد النبوي

۲٤٥ : مسجد قباء

٧٤٦ : المسنون في حتى زائر المدينة

۲٤٧ : من أراد العمرة وهو بالحرم

۲۵۱ : أركان الحج

۲۵۲ : اركان العمرة

٢٥٢ : القوات والأحصار

۲۵۷ : فوات الحج بما يكون

٢٥٩ : اذا وقفت الحجيح خطأ

، ٢٦٠ : من أحصر بمرض أو ذهاب نفقه